



بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الشؤون الفنية

الساعي ، محمد نعيم محمد هاني . الواضح في التجويد على مصحف برواية حفص عن عاصم بالرسم العثماني / فكرة وإعداد محمد نعيم

محمد هاني الساعي . - ط ١ - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،

تدمك ۲ ۱۰۰ ۱۷۷ ۷۷۴ ۸۷۸

١ – القرآن – التجويد .
 أ – العنوان .

YTA, 9

رقم الإيداع ٢٠١٣/١٥٣٦٣

الترقيم الدولي I.S.B.N - 977 - 717 - 717 - 978

كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطَّبْعُ وَٱلنَّيْشُرُ وَٱلنَّرَجُمَةُ تَحْفُوطُةَ لِلتَّاشِرُ

كالالسَّالَاللَّمَالِمَا الْعَيْرُ وَالنَّيْرُ وَالتَّحَرِّ فِي وَالتَّحَيِّرُ

عَلِدلفًا درمحمُوْد البِكارُ

ٱلطَّبَعَة ٱلأُولَىٰ ١٤٢٤هـ/٢٠١٦م

للعلم أن جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع والترجمة لـ "الواضح في التجويد على مصحف برواية حفص عن عاصم بالرسم العثماني" بجميع قراءاته ورواياته باللغة العربية وسائر اللغات وسائر ما يجد عليه من الإضافات أو التحسينات محفوظة لـ "دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة" و لـ أ.د. محمد نعيم محمد هاني الساعي ولورثتهما، وبما أنه مسجل محليًا ودوليًا باسم الناشر "دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة" فلا يجوز طبعه أو نشره أو توزيعه أو ترجمته أو نسخه أو استنساخه أو نقله كله أو جزء أو أجزاء منه بأية وسيلة كانت وبأية صيغة وبأية لغة إلا بإذن خطي موثق من "دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة" المثل الرسمي الوحيد لصاحبي الحق في هذا المصحف.

## القَاهِرَة - جُمُهُوريَّة مِصْرَالعَرَبِيَّة

- الإِدَانَة : . ٤ شَاعِ أَحَمَد أَبُوالعالا \_ مُتَفَعِ مِن شَاعِ نُورالدّين بَهَجَت ٱلْمَانِي الامتياد شَاعِ مَكرَم عبيد \_ مدينة نصمر
   هـــانة : ٢٢٢٨٢٦٦ ـ ٢٢٧.٤٢٨ مكرية نصم
  - مكتبة ٱلأَزْهَر : القَاهِرة ١٢٠ شَاعِ ٱلأَزْهَرَ ٱلرَّئِيسي

هَاتَك: ٢٨٦٣٩٥١ د٢٠٦ + ) - فاكس ٢٥٢٤٢٨٧١ د٢٠٦ + )

- مكتبة مَدينة فضُّر: القَاهِرَة ١ شَاع أَنحَسَن عَلِي مُسَثَعَ مِن شَاعِ عَلِي أَمِين آمَيْاد شَاع مُصَطَفَي ٱلنَّحاس مَدِينَة فَصَر حَسَاعَت : ٢٠٤١٥/ ٢٠ (٢٠٠ - ) - فاكسُّ : ٢٠٢٦٣/٦١ (٢٠٠ + )
- مكتبة الإسكَنْدَيَّةِ الإسكَنْدَيَّةِ ١٢٧ شَاعَ الإسْكَنْدَ الأَّكْبَر الشَّاطِي بِحِوار جَمعِيَّة الشُّبَانَ المُسلِمِينَ مَالَة : ٥٩٢٢٢٥ م ـ فاكدُّ : ٥٩٢٢٤ ، ٢٠٠٠ )

بَرِيدِتُّا ؛ النَّاهِرَة ؛ ص.ب ١٦١ الغُررِيَّة \_ الرَّمْز البَرِيُدِيِّ ١٦٣٩ البَرِيدُ الإِلكَتُرُونِيْ ؛ e-mail: info@dar-alsalam.com

www.dar-alsalam.com : مَوْقِعُنَا عَلَىٰ الإِنْدَنَة











مَثَلُهُ مَ كُمْثَلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ آضَاءً تُمَاحُولُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُكَّا بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهَ أَوْكُصِيْبٌ مِنَ ٱلسَّمَا أَءْ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبْرَقُ يَجْعِلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَعِقِ حَذَرًا لْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مُّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُواْ وَلُوْ شَآءً ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهُم وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى عِفَدِينُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبِّلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمِّآءُ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُهُ تَعَلَمُونَ إِنَّ فَإِنَّ كُنتُمُ فِي رَبْ مِمَّا زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةً مِّن مِّثُلِهِ وَآدُعُواْ شُهَدَّاءً كُم مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمُّ صَلِدِقِينَ ١٠ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتَّ لِلْكَنفِرَ إِنَّ ١

وَيَشِرُ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُّ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَا أَلْأَنَّهَا كُونُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنَّهَا مِنْ تَمَرَّةٍ رِّزُقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِنْ قَبُّلُ وَأُتُواْ بِمِّهُ مُتَسَلِّهُا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَيَّ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْ قَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بهَندًا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهَّدِى بِهِ عَكَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَاسِقِيَّانَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَنْقُضُونَ عَهَّدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تَنْقِهِ فَي وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفِّيدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهَكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فَأَخْيَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمَّ ثُمَّ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۵ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسَّتَوَّيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبُّعَ سَمَلُواتِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِفَةً قَالُوٓ الْآَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا شُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَا إِلَّهُ مَا لَا مُلَا إِلَّهُ مَا لَا مُلَا إِلَّهُ مَا لَا مُلَا إِلَّهُ مَا فَي مَا مُرْتَمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَا إِلَّهُ مَا لَا مُلَا إِلَّهُ مَا فَي مُلْقِعُ لَا الْمَلَا إِلَيْهُ مَا مُلَّا إِلَى اللَّهِ عَلَى الْمَلَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمَلَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمَلَا إِلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَى الْمَلَا إِلَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَلْآ فِي اللَّهِ عَلَى الْمَلْآ فِي اللَّهُ عَلَى الْمَلْآ فِي اللَّهُ عَلَى الْمَلْآ فِي اللَّهُ عَلَى الْمَلْآ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُلْآ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْآ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّ فَقَالَ أَنْبِءُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُ لاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ عَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله عَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَا عِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا عِهِمْ قَالَ أَلَّمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ٢٦ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا الادم فسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَقُلْنَا يَكَادُمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ الشَّجَرة فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (0) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَكُكُر فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَر وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوا لِنَّوَّا بُالرَّحِيمُ اللَّ

قُلْنَا ٱهَّبِطُواْ مِنَّهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّاكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن بَبِعَ هُدَاى فَلَا خُونِكُ عَلَيْهُ وَلَا هُمَّ يُحْزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَالِيَتِنَا أُولَّتِيكَ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ هُمٌّ فِهَا خَلِدُونَ ٢ يَبِّنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَمَّ لِأِنْ أُوفِ بِعَ دِكُمْ وَإِيِّلِي فَأَرْهَبُونَ فِي وَءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصِدِقًالِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرْ بِقَدْ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأُتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنَّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ كَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِيُّنَ ١٠٠٠ ١ أَتَأْمُنُ ونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَقَلُونَ الْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ وَٱسَّتَعِينُواْ بِٱلصَّابِّرُواَ لصَّلَوْةً وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى لَخَسْعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْرَبَّهُم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَكُنِينَ إِسَّرَّةً يَّلَا أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْغُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُّ عَلَا لَعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجَزِى نَفَّسُ عَن نَّفْسِّ شَيًّا وَلا يُقَّبَلُ مِنَّهُا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُّ لُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا أَءُ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءُ كُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَالاَءُ أَنْ مِّنْ رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ اللهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ أَلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَ قُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ فَأَقُو وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ فَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبِعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذُ ثُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَنشُمْ ظَللِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَا وَ إِذْ ءَ التَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ أَمْ تَدُونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ عَنْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمُّ فَٱقْنُلُوۤا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيُّمُ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهَّرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمَّ نَنظُرُونَ ١٠٥ هُمَّ بِعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

وَإِذْ قُلْنَا ٱلْأُخُلُواْ هَانِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِعْتُمُ رَغَدًا وَٱدْكُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحَسِنِينَ ١٥ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْراً لَّذِي فِيلَ لَهُ مُ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزُامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١٠٠ ١ ﴿ وَإِذِ ٱسَّ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَيْلُنَا ٱصْرِبَ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْفَ جَرَتُ مِنْهُ ٱثْنْتَاعَشّْرَةَ عَيْنًا قَدُّ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَّرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِنْ رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَالْمِ وَلِيحِدُ فَأَدُّعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْدَرَجُ لَنَامِتَ اتُّنبُّتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِتَّ إِنهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ ٱهَّبِطُواْ مِصَّلًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمَّ وَضْرَبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مِأْنَهُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ يَعْتَدُونَ كَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِي وَٱلصَّاعِينَ مَنْءَ امَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَخُزُنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَ قَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَ آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذُ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُمِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ ٱلْخَسِرِيْنَ ١ وَلَقَدُّ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدُوْ أَمِنكُمُّ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ لِعَوْمِ اللَّهَ يَأْمُن كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنْتَخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِّينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانًا بَايِنَ ذَالِكَ فَأَفَعَلُواْ مَا ثُوَّمُرُونِ ١ قَالُواْ ٱذَّعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالُوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱذَّعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَأَّةُ ٱللَّهُ لَمُ مَّ تَذُّونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ اللَّهُ لَمُ مُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَّ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَ أَتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرَجُ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ٢ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِّى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُّ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ قُسَتَ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كُالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهُا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنَّهُ ٱلْمَاَّةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله الفَيْظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمُّ يَعُلَمُونَ فِي وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَءَ آمَنُواْ قَالُواْءَ آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضْهُمْ إِلَى بِعُضْ قَالُواْ أَتَّحَدِّثُونَهُمْ بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عَنْدُ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🖤 وَمُنَّاكُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُّهُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَامِنَّ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِّمَّا كَنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَا أَمَّا مَّعَ دُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدُ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدُهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي كَانُ مِن كُسَبُ سَيِّئَةً وَأَحَطَتَ بِهِي خَطِيَّتُهُ فَأُولَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُ وَنَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٥ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيثَكَ بَنِي إِسْرَء بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَيى وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسَّنَاواً قِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكَ فَهُ أُمُّ تُوَلَّيْتُمُّ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُون اللَّهِ اللَّهِ مُعْرِضُون اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللّ

وَإِذْ أَخَذْ نَامِيتَ الْعَكُمُ لَا تَسَفِكُونَ دِمَا عَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّنَ دِيكِرِكُمْ ثُمُّ أَقُرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَثَمَّ مَنْ دِيكِرِكُمْ ثُمُّ أَقُرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَثُمَّ مَنْ دِيكِرِكُمْ ثُمُّ أَقُرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَثُمَّ مَنْ دِيكِرِكُمْ ثُمُّ أَقُرَرْتُمُ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ تَثُمُ لُونَا ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلاَّء تُقُّ نُلُونَ أَنفُسكُمْ وَثُخَّر جُونَ فَريقًا مِّنَكُمْ مِّنَ دِيكِرِهِمْ تَظْلَهُ رُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمُ وَٱلْعُدُّونِ وَإِنْ يَأْ تُوكُمْ أُسْكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَاجَزًاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلَّاخِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٥٠) أُوْلَتِهْكُ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوْا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١٥ وَلَقَدْءَ أَتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ فِي إِلرُّ سُلِّ وَءَ الْتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوى أَنفُسُكُمْ السَّتَكُبُرُ ثُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ٢٠٠٠ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا غُلُفُ مُ بَلَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٢

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصِدِّقُ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفَّتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءً هُمْ مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ (١٩) بِئُسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ عَأَنفُسَهُمُ أَنْ يَكُفُرُواْ بِمَآأُنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ عَ فَبَآءُو بِعَضَبِّ عَلَى عَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُّهِينً ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ ءَّا مِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءً وَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنْلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ١ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِةِ وَوَأَنتُمْ ظَالِمُوبَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا عَاتَيْنَ حَجَّم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِلِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَاللَّهِ خَالِصَةً مِّنَا دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُ ابِمَاقَدَّمَتَّ أَيْدِيهُم وَٱللَّهُ عَلِيم م إِلْظَالِمِينَ وَ لَنَجِدَ مُّهُمُّ أَخْرُصِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُا لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحَرِحِةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيْرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُونَ اللهُ عَلَى الله مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشَرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ان مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَكَّيَّ كَتِهِ وَمَكَّيَّ اللَّهِ وَمَكَّيَّ اللَّهِ عَرْسُ لِهِ عَوْجَلِّرْيل وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌّ لِلْكَنفريِّينَ ١٠٠ وَلَقَدَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتُ بِيِّنَتُ وَمَايَكُفُرُ بِهَا ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠ أَوَكُلَّمَا عَنهُ دُواْعَهُدًا نَّبِذَهُ فَرِيقٌ مِّنَّهُمَّ بِلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَلَمَّاجَاءَهُمَّ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللهِ مُصَدِّقُ لِمَامَعَهُمُّ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآء طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنَّلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَر سُلَيْمَنْ وَلَكِينَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحَّرَوَمَآ أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِّحَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَاتَكُفُرْ ۗ فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُمْ يَضَا رِينَ بِهِ مِنْ أَحَالًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن ٱشَّرَيهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِثُس مَا شُكَرُواْ بِهِ عَالْمُ الْسُكُرُواْ بِهِ عَالْمُ الْسُكُرُواْ بِهِ عَالْمُ السُكُرُواْ بِهِ عَالْمُ السُكُرُواْ بِهِ عَالْمُ السُكُرُواْ بِهِ عَالَمُ السُكُرُواْ بِهِ عَلَى السُكُرُواْ بِهِ عَلَى السُكُرُواْ بِهِ عَلَى السُكُرُواْ فِي السُحَالِقُ السُكُرُواْ بِهِ عَلَى السُكُرُواْ بِهِ عَلَى السُكُرُواْ فِي السَكُمُ السُكُرُواْ بِهِ عَلَى السُكُرُواْ فِي السُحَالِقُ السُكُرُواْ فِي السُحَالُ السُكُرُوا فِي السُحَالُ السُكُرُواْ فِي السُحَالُ السُكُرُواْ فِي السُحَالُ السُكُرُوا فِي السُحَالُ السُكُمُ السُكُرُواْ فِي السُحَالُ السُكُمُ السُكُرُواْ فِي السُحَالُ السُكُرُواْ فِي السَحَالُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُحَالُ السُحَالُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُكُمُ السُحَالُ السُحَالُ السُحَالُ السُحَالِقُلْ السُحَالُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَى السُحَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ السُحَالُ اللَّهُ الْعَلَقُ السُحَالُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ السُحَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ أَن وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسَّمَعُوا ۗ وَللْكَ فرينَ عَذَا بُّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَّل ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُثَّرِكِينَ أَن يُنزَّل عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِمِن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنُصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

النَّسَخُ مِنْ عَالِيَّةً أَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَوْمِثْلِهَا اللَّهِ اللَّهِ مَا نَسَخُ مِنْ عَالِيَّةً أَوْمِثْلِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلَيَّ وَلَانَصِيَّرُ إِنَ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شَيِلَ مُوسَى مِنْ قَبِّلُ وَمَنْ يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرِبِٱلْإِيمَانِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَ وَدَّكَثِيرُمِّنَّ أَهَّلِ ٱلْكِئْبِ لَوْيَرُدُّ ونَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ أَرَّا حَسَلًا مِّنُّ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَانْبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَوِّ فَأَعْفُواْ وَٱصَّفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ عَإِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الله وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدُّخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًّا أَوْنَصَارَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَا تُواْ بُرُهَانَكُمْ إِنْكَنْكُمْ إِنْكَنْكُمْ صدِقِينَ شَ بَلَى مِنْ أَسْلَمَ وَجُهِهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنَ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرِيِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُّ يَحْزَنُونَ سَ

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصِكَرِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِنَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَ مَنعَ مَسَجِد ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَفِهَا ٱللَّهُ مُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَآ أَوْلَيْهِكُ مَاكَانَ لَهُمُّ أَن يَدُّخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمُّ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيُّ وَلَهُمُّ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيُّم ﴿ اللَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجَّهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُّ عَلِيتُم اللَّهِ وَسِعُّ عَلِيتُم الله وَقَالُواْ اتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَّى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتِأْتِينَا ءَاْنَةُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّتْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتَ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنَّ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَنْ تُرْضَىٰ عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَى وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَّاءَ هُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيَّرْ لِنَا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقّ بِلا وَتَهِ عَافُولَةٍ كَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوْمَن يَكُفُرْ بِهِ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ بِهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل فَأُولَٰتِ إِنَّ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّا يَنَّنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ١٠ وَأَتَّقُواْ يَوْمَّا لا تَجْزَى نَفْسُعَن نَفْسُ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلا نَنفُعُهَا شَفَعَةُ وَلَاهُمْ يُنْصُرُونَ (١٢١) ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرُهِ عَمَرَيُّهُ بِكَلِمَاتُ فَأَتَمُّ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِنْ ذُرِّبَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهَّدِى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَ تَخِذُوا مِن مُقَامِ إِنْبَرُهِ عَمَمُ مُصَلِّي وَعَهَدْ نَا إِلَّى إِنْبَرَهِ عَمَ وَ إِنَّ مَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ رَبِّ الْجَعَلُ هَاذَا بَلَدًاءَ المِنَّا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنْءً مَا مَنْ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ

وَإِذْ نَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيُّمْ اللَّهِ كَانَا وَٱجْعَلْنَا مُسَّلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِنَا أُمُّةً مُّسَّلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُّ عَلَيْنَا اللَّهُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيَّمُ ﴿ إِنَّ كَانَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ وَمَن يُرْعَبُ عَن مِّلَةٍ إِنَّرَهِ عَمَ إِلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أُضَّطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَ آ إِبْرُهِ عُمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَكِنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُم شُهَداَّة إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَو إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣٠ تِلْكَ أُمَّةُ قَدَّخَلَثَ لَهَا مَا كَسَدِتُ وَلَكُم مَّا كَسَبُّتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًّا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهَ تَكُواْ قُلُ بَلُ مِلَّةَ إِنَّرُهِ عِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشَّرِكَيْنَ ١٠٠ قُولُواْ ءَامَنَّ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ عَمَولِ اللهَ عَيلَ وَإِلْسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانْفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسِّلِمُونَ فَإِنَّ ءَا مَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءًا مَنتُم بِقِء فَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِنَّ نُولُواْ فَإِنَّا هُمُّ فِي شِقَاقُّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِّيمُ الله ومنبَّغَةُ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِنبُغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَدِيدُ وَنَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغَلِّصُونَ ١٠٠ أَمَّ نَقُولُونَ إِنَّ إِبِّرَهِ عَمَ وَ إِسَّمَاعِيلَ وَ إِسَّحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسَّبَاطَ كَانُواْ هُودًّا أَوْنَصَدَرِيَّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِلْلَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَتَمَ شَهَدةً عِنْدُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَ فِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَ تِلْكَ أُمَّةُ قَدُّ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّاكُسُبَّتُمْ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

اللهُ عَنْ قَبْلَهُمُ اللَّهُ عَلَاهُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّنْهُمُّ عَنْ قَبْلَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطْ مُّسَّتَقِيَّمِ لَنَا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا لِنَكُوفُواْ شُهَدَآءً عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِنْ كَانَتُ لَكِبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَحْيَمُ إِلَى قَدُّ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءَ فَلَنُو لِينَنَّكَ قِبَّلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَاكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَّرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِم مُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلَّ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤ وَلَبِنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةِ مَّاتَبِعُواْ قِبُلْتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبُلَنَهُمُ وَمَا بَعْضُهُمَ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓا ءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَ كُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

ٱلَّذِينَ ءَا تَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّا فَريقًا مِّنَّهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِّينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وَجُهَدُّهُ هُومُولِّهَا اللَّهِ فَأُسَّ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيكًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَو لِّ وَجُهَكَ شَطَّرُ ٱلْمَسَّجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُ وَمَا ٱللهُ بِغَنْفِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرْجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَّرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ شَلْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُّ رَسُولًا مِنْكُمُّ يَتَّلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَّمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ فَأَذُكُرُونِيَ أَذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱسَّتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرُوا لصَّلَوْةً إِنَّاللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِبِرِينَ ٢

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقَّتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتً مَلَ أَخَيَّا مُ وَلَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ فَا وَلَنَالُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِر ٱلصَّابِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْ أُولَيْهِ فَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَيْهِا هُمُ ٱلْمُهَا مُنَافِعَ وَنَ ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِنْ شَعَابِرُ ٱللَّهِ فَمَنَّ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيكُم اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَى مِنَّ بَعْدِ مَابَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَابِ أُوْلَيِّيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَلَكَعْنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَّتَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُم ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ أُولَٰتِ إِن عَلَيْهُ لَعَنَدُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَّيْكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِيَّنَ الله خَالِدِينَ فِيما لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله و إِلَاهُ كُرْ إِلَاهُ وَحِدُ لا إِلَه إِلَّا هِ الله وَالرَّحْ مَن الرَّحِيدُ مُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَنُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدُرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا وَبَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دَابِّةً وَتَصَريفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا أَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ وَلَوْ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتَّ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنَّهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْمِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُّ عَدُقُّ مُّبِينُ اللهَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلشُّوَّةِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ شَ

وَإِذَا قِيلَ لَمْ مُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَّابَآءَ فَأَ أَوَلَوْكَاكَءَ ابَآقُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا مَهُ تَدُّونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ الْكَمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ آمَنُوا كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَاكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَارَزَقُنَاكُمْ وَاشَّكُرُواْ لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنَّزْيرِ وَمَا أَهِلَّ بِقِّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشَّتُرُونَ بِهِ عَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيْهَكَ مَايَأُ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُّ إِلَّا ٱلنَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشَّ تَرَوُّا ٱلطَّبَكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصَّبَرَهُمُّ عَلَى ٱلنَّارِ اللهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخَّتَكَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٌ بِعِيدٌ إِنَّ

اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُوهَ كُمٌّ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّمَنَّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَّالَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّةٍ عَدَوِى ٱلْقُرْبِكِ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِيلِ وَالسَّابِيلِ وَالسَّابِيلِ وَأَلْسَالُ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ الَّي ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهَّ دِهِمُّ إِذَاعَاهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبِّدُ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنَّ عُفِي لَهُ مِنَّ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلَّهِ مُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِجْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَا إِنَّ أَلِيَّا مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمَالِي اللَّهِ اللَّ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١ كُتِبَ عَلَيْكُمُّ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِنَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ اللَّهِ

فَمِنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١ اللَّهِ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامِّ أُخَرُوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ هَا شَهْر رَمَضَانَ ٱلَّذِيُّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ الْهُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتً مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِن كُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَن يَضَّا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِ لَّهُ مِّنَّ أَتِ الْمِ أُخَرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱللَّهُ مِكُمُ ٱللَّهُ مِكُمُ ٱللَّهُ مِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُ كَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥٥ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَاَّ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لَبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لَّذَاتُمْ لَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنتُكُمْ وَأَنتُمْ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱلنَّرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمُّ أَتِمُّوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسْلِجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهِ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ عَالَيْتِهِ عَالَى اللَّهُ عَالَيْتِهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالْكُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُّ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بٱلْبَطِل وَتُذَّلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَّ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ١٨ ١ اللَّهُ يَسْعَلُونَك عَن ٱلْأَهِلَّةِ قُلْهِي مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَلَّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا أَوَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّاكُمْ نُفُلِحُونَ هُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَلَّدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتَّلِّ وَلَا نُقَانِلُوهُمُّ عِنْدَ ٱلْمَسَّجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيد فَإِن قَانَالُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُم كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَنِفِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنْهُوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنَّانَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱنْنَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ (١١٠) الشَّهُ وَالْحَرَامُ بِالشَّهْ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلُ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِيَّنَّ ١ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلَ للَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أُخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمُدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بِبَلَّعَ ٱلْمَدُّى عَجِلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَدًى مِّن رَّأْسِهِ عَفَقِدُيةً مِنْ صِياْمٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَكَجّ فَمَا ٱسْتِسْرَمِنَ ٱلْمَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يُكُنُ أَهُ لُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشَّهُ أُومَّتُ فُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفَّ عَلُواْ مِنَّ خَثْرِ يَعْلَمُهُ أَلِلَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَاتِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَ تُم مِّنُ عَرَفَتِ فَأَذْ كُرُوا اللهَ عِنْدُ الْمَشْ عَرِالْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَاهَدَنِكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنَّ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسَّ تَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُواْ ءَابَآءَ كُمُّ أَوْأَشَكَ ذِكُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَنَ يَقُولُ رَبَّنَا ءَ النَّافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَّ خَلَيٌّ وَمِنْهُم مِّنْ يَقُولُ رَبِّنَا ءًا نِنَا فِي ٱلدُّ نَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُولَيْهِ كَ لَهُ مَ نَصِيبُ مِمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَنْ

الماجزب

﴿ وَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَ دُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلْأَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلْأَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ أَتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ عَلَى وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشَّهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ عَوَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادُ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْكُمْ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَكُ بِٱلْعِبَ آدِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدَّخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَ تِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّإِينٌ ۞ فَإِنْ زَلَلْتُ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمً الله عَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِّ مِن ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُرُ وَإِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

سَلُ بَنْيَ إِسْرَاءِ يُلِ كُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ ءَايَةٍ بِينَةٍ و من يبدِّل نِعْمة ٱللَّهِ مِنْ أَبَعْدِ مَاجَّآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَّآبِ شَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَكَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَيْ خُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَالَمَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَاتِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهُ ٱلنَّهِ مُكَانَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءً تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيًّا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ آمَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهَّدِى مَن يَسَاَّعُ إِلَى صِرَطٍّ مُّسَّتَقِيَّمُ اللهُ أَمْ حَسِبُتُكُمُ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِنْ قَبُّلِكُم مَّسَّتَّهُمُ ٱلْبَأْسَآَّةُ وَٱلضَّرَّآةُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصَّرُاللَّهِ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصَّرَ اللَّهِ قَرَبِكُ إِنَّ يَشَّعُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُ مَ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرُلِّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّلُكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعُلَمُونَ اللَّهُ مِنْكَالُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِةٍ عَمِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفِئْ نَهُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَّى رَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يُرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ عَنْ مَنْ وَهُوَكَافِرُ فَأَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَبِكَ أَصِّحَابُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ جُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ هُمَّا أَكْبُرُمِن نَّفَعِهما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايْنَفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ١٠٠

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَتَّعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمِي قُلْ إِضَّلَاحُ لَمُّكُمَّ خَيْرُ وَإِن يُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصَّلِحَ وَلَوْسَآءَ ٱللهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللهَ عَنِيزُ حَكِيْمُ إِنَّ ٱللهَ عَنِيزُ حَكِيْمُ وَلَا نَنْكِحُوا ٱلْمُشِّرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أَلْمُشَّرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أَنْكُمُ مُؤْمِنَ أَخُدُرُ مِن مُّشَرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمُ وَلَا تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَنْبُكُ مُّؤْمِنَ خَيْرُمِن مُّشْرِكَ وَلَوْاً عُجَبَكُمُّ أُوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْ نِهِ اللَّهُ وَثُمَيِّنُ ءَ اينتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَشْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظُّهُ رَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ وَشَحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ أَوُّكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِإَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَوا اللهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُواْ وَتُصَّلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْتُهُ فَا

لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكسَبَتَ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِّيمُ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَاَّيْهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُ وَ فَإِنَّ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْتُمُ شَي وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبَّصُ نَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فَيْ أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُردِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوا أُوا أُوا إِصَّاكَما وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَ الْيَتْمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُمَّ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ اللَّهِ عَدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٥٠ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِّحَ زَوْجًّا عَيْرَةُ فَإِن طَلَقهَا فَلاجُناحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٌ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَّعْنَدُواْ وَمَن يَفْعُلُ ذَاكِ فَقَدَّظَلَمَ نَفْسَةً وَلَانَنَّخِذُوۤ أَءَّايَتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْكُمْ مِن ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكُمةِ يَعِظُكُم بِهِ-وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا ٱلنَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا ٱلنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنَّكِّحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَّنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ شَ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِم الرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُوَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَةً أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ الْ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٌّ مِّنَّهُما وَتَشَاوُر فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنَّ ا أَرَد تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادُ لَمْ فَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا عَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَانَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيَّرُ (٢٢)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُّ وَيَذَرُونَ أَزْوَرَجًا يَرَّبَّصَّنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رَوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ الْمُ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْ وِفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمٌ فِيمَا عَرَّضْ يُمْ بِقِي مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكُنْ تُمُّ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُوا عِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعَنِرُمُوا عُقَدَةَ ٱلنَّكَاحِ حَتَّى يَبُّلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فَى اللَّهَ مَا فَى اللَّهُ مَا فَا مُعْلَمُوا اللَّهُ مَا فَا مُعْلَمُ فَاللَّهُ مَا فَاعْمُوا اللَّهُ مَا فَا مُعْلَمُ فَا مُعْلَمُ فَالْحَدُدُ وَهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَيْ اللَّهُ مَا فَا مُعْلَمُ مَا فَا مُعْلَمُ فَا مُعْلَمُ فَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ فَا مُعْلَمُ مَا فَاعْمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَلُوا اللَّهُ مَا مُعْمَلًا مُعْمِعُ مُعْمَلًا مُعْمِعُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِعُ مُعْمَلًا مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعِمْ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُع أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيثُمُ ١٠٠ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تُمسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتَرِقَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَّفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِةِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهُوكَ اللَّهُوكَ وَلَا تَنْسُوا ٱلْفَصْلَ بَيْنَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ

كَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ فَإِنَّ خِفَّتُمْ فَرَجَالًّا أَوْرُكِّبَانًا فَإِذَّا أَمِنْ مَرَّ فَأَذَ كُرُوا ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَّمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الله وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمَّ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِّأُزْوَجِهِم مُتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنَّ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فَيَ أَنْفُسِهِ فَي مِنْ مَّعْرُوفَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَلَعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُّ ءَ أَيْدَةً - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُ اللَّمْ تَكْر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيكِرِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفُّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضَّلَّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَّ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَثَنَّ كُرُّونَ عَنَى وَقَاتِلُواْ فِي سَابِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيَّكُمُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيَّكُمُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقِّرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًّا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِنْ مِنْ بَنِي إِنْ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَّ أُخِّرِجْنَا مِنْ دِيكِ رَنَا وَأَبْنَا بِإِنَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّهُ مَّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِنَّا لَظَّالِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَدُّ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُو ٓ الْمَا لَكُ اللَّهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنَّ الْمُلْكِ مِنَّهُ وَلَمْ مُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّاللَّهَ ٱصَّطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسَمِّ وَاللهُ يُؤْتِي مُلُكُمُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَالِيمٌ وقال لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِةً أَن يَأْنِيكُمْ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَّبِكُمُّ وَبَقِيّةُ مِّمَّا تَكُرِكَ ءَالْ مُوسَى وَءَالُهُ هَكُرُونَ تَحْيِمِلُهُ ٱلْمَلْتَبْكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمَّ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنَّهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَطَّعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّى ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةُ بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنَّهُ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَّامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا ٱللهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُّ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِبِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْرَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصُ بُرًّا وَثُكِبِّتُ أَقَدَامَنَ اوَأُنصُ زَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٥٠ فَهَازَمُوهُمْ بَاإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوبَ وَءَاتَانُهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفَّ عُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِي اللَّهَ ذُو فَضَ لَي عَلَى ٱلْمُعَلَمِينَ ﴿ وَهُ عَلَى مُأْلِكُ ءَايَكُ عُلَاكًا اللَّهِ نَتُّ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِّينَ ٢

اللهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٌ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللهُ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُم مُ دَرَجَاتٍ وَءَ اتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجاءً تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْءَ امَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَر وَلُوشاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْت تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرَيدُ أَنْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ شَ ٱللَّهُ لَا إِلَّاهُولَ اللَّهُ لَا إِلَّاهُولَ اللَّهُ لَا إِلَّاهُولَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةُ وَلَا نَوْمُ لَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيْمُكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَاخَلْفَهُم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٥٥ لَآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّسُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْمُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْمُ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَالَمْ اللَّهُ وَكُنِّرِ جُهُمْ مِنَّ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيا أَولِيا أَولِيا أَولِيا أَولِيا اللَّهِ مُ الطَّلِغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُولَتِياك أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمُّ فِيها خَلِدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَمْ اللهُ اللهِ عَلَمْ إِلَى اللهِ عَلَمْ إِلَى اللهِ عَلَمْ فِي رَبِّنُونَ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْمَى -وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُخْمِي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشَّرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحَّى عَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَّةَ عَامِرْتُم بَعِثَه مَا لَكُمُ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًّا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِائِدَ عَامً فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَكُمّا تَبيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الله

وَإِذْ قَالَ إِنْرُهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِّي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُّ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَكَكِن لِيَظَّمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصَّرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْ الْجَالِ ثُمَّ اللَّهُ عَهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمً اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمً مَّتُلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْتُلِ حَبَّةً أَنْبَتَتْ سَنَّبَعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيهُم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيهُم ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمُّ أَجْرُهُمْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ الله المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيامُ ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا لَانْبَطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنَّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَالَةً رِئَاءً ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كُمْثَلِ صَفُوانَّ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ صَلَدًا لَّا يَقَدِرُونَ عَلَى شَىٰءِ مِنْ اللهُ اللهُ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مُرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّاتُمْ إِرْبُوهٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتٌ أُكُلَهَا ضِعَفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَيَ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُأَنْهَا لُلَّا لَهُ فِيهَا مِنْ صَحْلِ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضُعَفَّاءُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَانُ فَأَخْتَرَقَتُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَنفِقُواْ مِنْطِيّبَتِ مَاكَسَبْتُمُّ وَمِمّا أَخُرُجُّنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمُّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِعَاخِدِيهِ إِلَّا أَن تُعْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَني حَمِدُ الشَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَّرُويَأُمُرُكُمْ بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمُ يُؤْتِي ٱلْحِكُمةَ مِنْ يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمةَ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّ كُرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَا أَنفَقُتُ مِن نَّفَقَةً أَوْنَدَرْتُم مِّن نَّكُورٍ فَالْمِ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٌ ۞ إِن تُبُّدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَّاهِمَّ وَإِن تُخُفُّوهَا وَتُؤَتُّوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُو خَيْرًا لِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّعًا تِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمَّ وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ يَهِ دِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْخَيْر فَلا أَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاء وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنْفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللُّهُ عَرَّاءً ٱلَّذِينَ أُخْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لايستطعون ضربافي الأرض يحسيهم ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُّ لَايسَّعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاً وَمَاتُ فَقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَ فَلَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِينُ مِنَ ٱلْمِسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٱإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثَّلُ ٱلرِّبُوا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ۚ فَمَنْ جَآءً هُ مُوعِظَّةً مِّنَ رِّيَةٍ عَفَانَهُ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلِكَيْكَ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدٌ وَنَ ١٤ يَمُحَقُّ مِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَتِيمَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدُرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوَاْ إِن كُنتُ مِ مُؤْمِنِينَ ١ فَإِن لَمْ تَفْعُلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رَءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُوعُسَرة فَنظِرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خيرُلك مُ إِنْ كُنْتُمُّ تَعُلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُنَّم تُولَق كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءًا مُنُوا إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنَ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمِّي فَأَكُّتُهُ وَلَيْكُتُ بِينَكُمُّ كَاتِبٌ إِنَّاكُمْ كَاتِبٌ إِلَاكُ لَ وَلا يَأْبَ كَاتِّكُ أَنْ يَكُنْكَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلِيكَ ثُبُّ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبُّخَسُّ مِنَّهُ شَيْعًا فَإِنَّ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسَّتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلَ وَلِيُّهُ إِلْعَدِّلِ وَأَسَّتَشَّهُ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رَّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمُّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءُ أَن تَضِلَّ إِخَّدَ لَهُ مَا فَتُذَكِّر إِحَدَ لَهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَنْ تَكُنْبُوهُ صَغِيرًا أُوتَكِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِقَ ذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدُ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدُّنَى أَلَّا تَرْبَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجِكُرةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوها وَأَشُّه دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُ مُ وَلا يُضَاَّرُّ كَايِّبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ أَبِكُمْ وَأَبْكُمْ وَآتَ قُواْ ٱلله ويعكِم عليه والله و

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مُّقَّبُوضَ أَنَّ فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّـ هُوَ ءَا إِنَّهُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيتُهُ ﴿ لَا لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ سُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ = وَٱلْمُؤُمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَّيْ كُنِهِ = وَكُنْبِةٍ = وَرُسُلِهِ } لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ } وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُنْ أَغُفَّرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِّيرُ ١١٥ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفَّسًّا إِلَّا وُسَّعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُّ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ مَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيلنا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ فَ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْناً أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِيْنَ فَيَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَن تُغَيِّي عَنْهُمُ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلِلاَهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمَّ وَقُودُ ٱلنَّارِ شَا كَدُأُبِءًا لِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلْهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّو مِمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ اللَّهِ قُلْ لِلَّذِيبَ كَفَرُواْ سَتُغُلُّونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُّ اللَّهُ قَدَّكَانَ لَكُمْ ءَاليَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخَّرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنَ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصِّرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِلْبَرَةً لِلْأُولِ ٱلْأَبْصَلُو اللهِ وَيِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْغُكِمِ وَٱلْحَرْثُِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْدُهُ مُسَنِّ ٱلْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ ٱلْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ ٱلْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ ٱلْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ ٱلْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ الْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ الْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ الْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ الْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ الْمُعَالِبُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسَنِّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُهُ مُسْلِقًا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ عَنْدُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاللّٰ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَالِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَمُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ أَوْنَبِتُكُمْ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِنْدُ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُطَهَّارَةً وَرضُون اللهِ مِن اللهِ وَاللهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ اللهِ وَاللهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ اللهِ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ۚ إِنَّنَّا وَآمَنَّ افَّاغُفِ رَلْنَا ذُنُوبِنَ اوَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّ ٱلصَّعَبِينَ وَٱلصَّعِدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِلَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو وَٱلْمَلَّةِ كُذُّ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَالْبِمَا بِٱلْقِسَطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدُ ٱللَّهِ ٱلْإِسَّلَامُ وَمَا ٱخَّتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبِ إِلَّا مِنْ بعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بِغَيْا بِيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِعَاكِكِتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنَّ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسَّلَمْتُمْ فَإِنَّ أَسَّلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا جَّايَكتِٱللَّهِ وَيَقَّتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقَّتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُ رُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَاتٍ اليِّمِ اللَّهُ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مُرِّنَ نَّصِرِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِنْ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّالِي عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْ

ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلِّكُونَ إِلَى كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَّا مَّعَدُودَاتِّ وَعَنَّاهُمْ في دينه مرمّا كَانُواْ يَفُّ تَرُونَ فَأَن فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُّ ليَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلُ ٱللَّهُمُّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْك مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكِ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُخِلُّ مَنْ تَشَاء مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْخُيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَيْ وَيُخْرِجُ ٱلْحَكَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرُجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ١ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمِّنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءً إِلَّا أَنْ تَكَّقُواْ مِنْهُمَّ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَلُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْنُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْنُ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسِ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُّخْضَا وَمَاعَمِلَتُ مِن سُوَّءٍ تُودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُمُ اللهُ قُلَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِنَّ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ (٢٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَ اللَّهِ الْبُرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَدَّا يَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ الْعَصْلَ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيثُمُ (٢٠) فَكُمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ ٱلذَّكُوكَٱلْأُنْقُ وَإِنَّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيَّمِ اللَّهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنَ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا زَكِرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِنَدُهَا رِزُقًا قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّ لَكِ هَنَاً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاتٍ ٢٧



هُنَالِكَ دَعَازَكِرِبَّارِبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُّ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (١٦) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَّيْكُةُ وَهُوقَايِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠٠ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَقَدَّ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرُ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَاْيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاتُهَ أَيَّامِّ إِلَّارَمْزَّا وَأَذْكُر رَّبُّك كَثِيرًا وَسَيِّبْ مِ إِلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَثْرِ اللَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلْيَّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللهَ ٱصَّطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصَّطَفَىٰكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ شَكَ يَكُمُرْيَمُ ٱقْنُدِي لِرَبِّكِ وَٱسْتَجُدِي وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ لَا فَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَاكُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَمْرِيمُ إِنَّ ٱللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَّدِوكَ هُلًا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْ يَمْسَتَّنِي يَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَأَهُ إِذَا قَضَى آَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَتُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنْجَيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ يَلَ أَنِّي قَدُّجِئُ تُكُم بِعَالَةً مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي ٓ أَخَلُقُ لَكُمْ مِّن ٱلطِّينِ كَهَيْءَ وَٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرَى ﴿ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحِّي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِّثُ كُمَّ بِمَاتَأْ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَ وَمُصَدِّدٌ قَالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِثَايَةٍ مِن رَّبَكُمُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسَّتَقِيمُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفِّرَقَالَ مَنَّ أَنْصَارِي ٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنَّ اللَّهِ قَالَ ٱللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خَنَّ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَٰٓالْمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشَّهَا تُلْبَاكُ مُنْكَامُنَّ لِمُوْنَ ٢٠٠٠

رَبِّنَاءَ أَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبِعَنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكَّ تُبْنَامَعَ ٱلشَّاهِدِينَ قُ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ و ٱلْمَكُرِيْنَ فِي إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَيْنَ إِنَّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كُفُّرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحَّكُمْ بَيْنَكُمُّ فِيمَا كُنتُمُّ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مُن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠ ذَرِكَ نَتْكُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكُرُ ٱلْحَكِيمِ فَ إِنَّ الْآيُرُ الْحَكِيمِ فَ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَ ٱللهِ كَمَثُلِ ءَادَمَ خَلَقَ أَوْمِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ١ فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْاْ نَدُّعُ أَبِّنَا أَءْنَا وَأَبْنَا اللَّهُ كُرُّ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمُّ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمٌّ ثُمَّنَاتُهُ لَ فَنَجُعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيُّمُ اللَّهُ عَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ إِلَهُ فَسِدِينَ ١ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئَبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ سُوْاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنَ دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسَّلِمُونَ لَنَّ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِتَابِلِمَ تُحَاجُّونَ فَيَ إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِنُ بِعَدِهِ عَافَلاً تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالُكُمْ بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ١٥ مَاكَانَ إِبُرِهِيمُ مَهُودِيًّا وَلَا نَصَّرَانِيًّا وَلَكِنكَانَ حَنِيفًا مُّسَّلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشَّرِكَيْنَ ﴿ إِنِّ أُولِي ٱلنَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتِ طَّآبِفَةُ مِّنَّ أَهُ لِهِ الْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ يَا أَمْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ٢٠٠٠

يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعُلَمُونَ ١٥ وَقَالَت طَالَيْفَةُ مِنْ أَهَلِ ٱلْكِتَابِءَ الْمِنُواْ بِٱلَّذِّيُّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَجُّهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْعَلَّمُ فُلْ إِنَّ ا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُ مِّنْلَ مَا أُوتِيثُمُ أُوبِحَاجُوكُمْ عِنْدُرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيْمُ اللهُ ذُو ٱلْفَضَ لِكُمْ مَتِهِ عَلَيْمُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيْمِ ﴿ فَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ يُؤدِّهِ عَالِكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ عَالِكَ إِلَّا كُوالَّهُ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ ٥ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهَ دِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُّتُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنهُم تُمُّنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْهَكُ لَا خَلَقَ لَهُم فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ 

وَإِنَّ مِنْهُمُّ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتُهُم إِلَّا كِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِبَشَرَّأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَاب وَٱلْحُكُّمُ وَٱلنُّا بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ كُونُواْ رَبَّكِنِيَّانَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئَابَ وَبِمَا كُنتُم اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَّهُ عَلَى اللَّهُ كُم وَٱلنَّابِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِأَلْكُفِّر بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسَّلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنِي ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّاجاًء كُمُّ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنْ بهِ ٤ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَٰ لِكُمِّ إِصَّرِيَّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاللَّهُ مُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ فَمَنْ تُولِّي بِعُدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِاكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسَّلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرُهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

قُلْ ءَا مَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسَّمَاعِيلَ وَإِسَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسَّبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍّ مِنْهُمْ وَنَحَنْ لَهُ مُسَلِمُونَ ١٥ وَمَنْ يَبْتَعِ عَيْرًا لِإِسْكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنَّهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهَّدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَا اللَّهِ وَٱلْمَلَّيْ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَ اللَّهُ عُفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُّ يُنظُرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصَّلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلضَّالُّونَ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارُ فَكُن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِيلَ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتدى بِهِ عَ أُولَيْكِ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِرِينَ اللهِ

لَنْ نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا شِحِبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنْشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ هُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسَّرَّةً يِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسَّرَّةً يِلْ عَلَى نَفْسِ فِي مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَيْلُةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَأْتُلُوهَاۤ إِنْ كُنْتُمُّ صَيدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَٰ لَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَّهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَّى لِلْعَلَمِيْنَ شَ فِيهِ ءَايَثُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَةً كَانَ ءَامِنَا وَلِيّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنِ ٱلْعَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَهُدُّ وَنَ بِكَالِكَ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعُمَلُونَ ١٠ قُلُ يَا أَهُلُ الْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَكَ آمُ وَمَاٱللَّهُ بِعَنْ لِكَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَفِرِينَ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلِّي عَلَيْكُمْ ءَأَيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمُّ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْنَصِمُ "إِللَّهِ فَقَدُّ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُّسَّنَقِيمَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءً الْمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ٥ وَلَا تَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسَّلِمُونَ أَنَ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصَّبَحْتُمْ بِنِعَمَيَّهِ عَإِنَّا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهُا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءًا يَعَقِي لَعَلَّكُمْ مَّا لَكُمْ عَالِكُمْ مَ الله الله وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةُ يُدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنَّهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَّتِيكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ١٠ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱنَّتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَأَةً هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْكَ لَمْمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٥٠ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسَّودَّتَّ وُجُوهُ لَهُمَّ أَكَفَرْتُم بَعَد إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَّ وُجُوهُهُم فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ سَ تِلْكَ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُعْدُونَ بِالْمَاتِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَّهُونَ بِٱللَّهِ وَلُو عَن ٱلْمُنْكِ رِوَتُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلُو عَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَنْ يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُون شَخْرِبَتُ عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبِّلِ مِنْ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنْ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتٌ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسَّكَنَيُّ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَالَيْتِ ٱللَّهِ وَيُقَّتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَّآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ شَلَ اللهُ لَيُسُواْ سُوَّاءً مِّنَّ أَهِّلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمةٌ يَتَلُونَ ءَايكتِ ٱللهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمُّ يَسْجُدُونَ شَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنَّهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُرُو يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِاكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَ لُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ فَلَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمُّ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلِّيَمْكَ أَصِّحَابُ ٱلنَّارِّهُمُّ فِهَا خَالِدُّوْنَ شَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَل ربيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُو أَأَنفُسَهُمُّ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَنْفُسِهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكُا يُكُا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنَّ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَلَّ بِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تُعْقِلُونَ ١ هَنَأْنَتُمْ أَوْ لاَّءْ تُحِبُّونَهُمْ ولا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلَّةِ عَلَيْهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءً أَمَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْمُ الذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ إِنْ عَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَّ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنْكُمُّ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ وَلَقَدُّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَلَّا رِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُّ تَشُّكُرُونَ شَكَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلنَّيْكُفِيكُمْ أَنْيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَكَفِ مِنَ ٱلْمَلَّيْكِةِ مُنزَلِينَ ١٠٠ بَلَيَ إِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوَرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِءً النَّفِ مِنَ ٱلْمَلَّيْكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَاجَعَلَهُ ٱلله إِلَّا بُشَّرَى لَكُمَّ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ \_ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيْمِ شَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبِتَهُمُّ فَيَنْقَلِبُواْ خَايِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْيُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله وَالله مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنْورُ رَّحِيمُ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرَّبُوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِخُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ الله وأطيعُوا الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ الله

الله وسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةً مِن رُبِّحُمْ وَجَنَّةً عَصْهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ شَيُّ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ هَ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكُوسَاتًا أَوْظَلُمُواْ أَنْفُسُهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمَّ يَعَلَمُونَ فَيَ أَوْلَيْهِكَ جَزَّا وَهُمْ مَّعْفِرَةُ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتُ جُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُر ٱلْعَامِلِينَ ﴿ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ الله هَندَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ اللهُ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَالَمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءًا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ أَمَّةُ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ اللَّهِ وَلَقَدُّ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَنظرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْنَ مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلْن يَضَّرّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجِّزى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ١١٥ وَمَاكَانَ لِنَفْسُ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجِّلًا وَمَنَ يُرَدُّ ثُوابَ الدُّنْيَا ثُوَّ قِهِ مِنْ مُ الْأَنْيَا ثُوَّ قِهِ مُنْ فَي الْمُ الْأَخِرَةِ ثُوَّتِهِ عُ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ١٤٠٥ وَكَأَيِّنَ مِّن نِّبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيُّ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسَّتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمَّ إِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسَّرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُّ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَالْنَاهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَكُمِّسِنِينَ اللهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُّ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَسِرِيْنَ اللهُ بَلِ ٱللَّهُ مُولَد عُمَّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ فَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا ٓ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالِمْ يُنَزِّلُ بِةِ عَسُلُطَ نَا وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئُسَ مَثُوى ٱلظَّالِمِينَ ١١٥ وَلَقَدُّ صَدَقَكُمُ ٱللهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُمْ إِإِذْنِهِ عَرَّى إِذَا فَشِلْتُمُّ وتنزعتم في ٱلأمروعصية من بعد ماأركم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَالَا عَنَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَالِّ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيِّنَا وَالرَّسُولُ يَدُّعُوكُمُّ فِي أُخْرَىكُمُ فَأَتَٰبَكُمُّ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحَ زَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُّ وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠

ثُمَّ أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعَدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدَأَهُمَّ أَنفُسُمُ مَ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ عَيْرً ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِنْ شَيْعٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَّدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مُّاقُتِلْنَا هَا هُنَا قُلُوكُنْخُ فِي بُيُوتِكُمُّ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِينَتِّلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَلِيمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمُّ نَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسِّتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (١٤٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُّونِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِنْدُنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِم وَٱللَّهُ يُحِيِّى - وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَيْنَ قُتِلْتُمُّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمُّ لَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرُمِّمًا يَجْمَعُونَ ٧

وَلَيِن مُتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٠) فَبِمَارَحْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ لِنَّتَّ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفْضُّواْ مِنَّ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنَّهُم وَٱسْتَغْفِرُهُم وَشَاوِرُهُم فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ } وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِّيُّ أَن يَغُلُّ وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ ثُوَفَّ كُلُّ نَفُّسِ مَّاكسَبَتَّ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ١ أَفَمَنِ ٱتَّبعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَالَّهُ بِسَخَطٍّ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ لَلْصِيرُ الله هُمُّ دَرَجَتُ عِنْدُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدَّ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهُمُّ رَسُولًا مِّنَّنَّ أَنفُسِهُمُّ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِةِ وَيُزَكِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَاب وَٱلْحِكَّمَةُ وَإِن كَانُواْ مِنْ قُبُّلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِيْنٍ سَ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُّتُم مِّثُكُم اقْلُخُ أَنَّ هَلَا أَ قُلْهُوَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١٦٥

وَمَا أَصَابَكُمْ يُوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَمُمُّ تَعَالَوا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ للهِ أُو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمْ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمُّ هُمُّ لِلْكُفِّر يَوْمَهِ إِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُولِهِمْ مَالَيْسَ في قُلُو بهمُّ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدُّرُهُ وَاعْنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِفِينَ ١١٥ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُا بَلِ أَحْيَاءُ عِنْدُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١١٠ فَرحِينَ بِمَا عَالَةً اتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَيلِةٍ وَكِيَّتُ بَيْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ جهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةً مِينَ ٱللهِ وَفَضَلُ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٧) ٱلَّذِينَ ٱسَّتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ كَبَعَدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَلَّ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوْهُمَّ فَزَادَهُم إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

فَأَنْقَلَبُوا بِنِعُمَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يُمْسَمَّهُمْ شُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِّ عَظِيَّمٌ إِنَّ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءً أَهِ فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ (١٧٥) وَلَا يَحْدُرُنكُ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشَّتَرَوْا ٱلْكُفَّرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُ لُّواْ ٱللَّهَ شَيْغًا ولَهُمُّ عَذَابُّ ٱليُّمُّ إِلَيْمُ ١ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَّرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي هُمَّ حَيْرٌ لِإِنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هُمْ لِيزْدَادُواْ إِنَّ مَا وَلَمْ مُ عَذَابٌ شُهِينُ إِلَى مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِةٍ عَمَّن يَشَاءُ فَعَامِنُواْبِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ بِمَآءً اتَّلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِةً عَهُوَخَيْراً لَهُمْ بَلُهُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِقُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنَّ أَغْنِيًّا مُ سَنَكَّتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتَّلَهُمُ ٱلْأَنْبِيلَّةَ بِغَيْرِحَقٌّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالْكُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِّ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍّ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَلْ قَلْ جَأَّهُ كُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمَّ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهَ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُدُّ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبِّلِكَ جَآءُو بِالْبِيِّنَتِ وَٱلزُّّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيَّيْرِ إِلَى كُلُّ نَفْسِ ذَالْبِعَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَنْ زُحَّزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُّ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَّا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٥٠ ١ اللَّهُ الْمُتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٥٠ ١ اللَّهُ الْمُتَاكُمُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُتَاعُ الْفُرُورِ ١٩٠٠ اللهُ التَّبْلُونِ فَي أَمْوَالِكُمُّ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَّمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيراً وَإِنْ تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُّورِ ١

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتَنِيَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ إِللنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءً ظُهُورِهِم وَٱشْتَرُواْ بِقِي مُنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشَّتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفَّرُحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمِّدُواْ بِمَا لَمُ يَفَعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُمُ بِمَفَازَةً مِينَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (١٨٠) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخَّتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَارِ لَايَتَ لِأُولِي ٱلْأَلْبَالِ أَنْ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلُقَّتَ هَنذَا بِعَطِلًا شُبِّحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١١٠ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُّ ٱخْزِيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَتْصَارُ اللَّهِ كُلَّا إِنَّنَّا السَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلإَّيْمَنِ أَنَّهُ ءًّا مِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامِنَا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّغَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٠ رَبِّنَا وَءَالْنِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا يُحَرِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخَلِّفُ ٱلِيعَادُ اللهِ

فَأُسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلْ مِن مُرَّتْ ذَكُرا أَوْ أَنْنَى بَعَضُكُم مِن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِنْ دِيرهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيًّا تُهُمْ وَلاَدْ خِلْنَهُمْ جَنَّاتٍ جُدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُوابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسَّنَ التَّوابُ (١٠٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَنَّدِ إِنَّ مَتَكَّعُ قَلِيلٌ أُوَلَهُمُّ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُّ ١٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ هُمُّ جَنَّاتُ جُرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ خَلْدِينَ فِيهَا نُوزُلًّا مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَاعِنْدُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ١١٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهُ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشَّتُرُونَ بِكَّا يَنْ تَكُولَ إِلَّهُ تُمَّنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْهِا كَالَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدُرَبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَانِ إِلَى يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصِّبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ فَ يَنْوَكُوْ النِّسْبُاءِ



لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا مَّفَرُوضًا اللهِ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَئْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَمُثَمَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنَّ خَلْفِهِم دُرِّيَّةً ضِعَفًّا خَافُواْ عَلَيْهِم فَلْيَ تَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهَى ظُلْمًّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَارًا وَسَيَصَّلُونَ سَعِيرًا ١٠٠٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَأَةً فَوْقَ ٱثَّنَّتُيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتُرَكَّ وَإِن كَانَتَّ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَّفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدْ مِنْهُمَا ٱلسَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنَّ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُنَّ لَّهُ وَلَدُّ وَورِثَّهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِخُّوهُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسْ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِمَا أُوْدِيْنُ ءَابَا فُكُمْ وَأَبْنَا فُكُمْ لَا تَدُّرُونَ أَيُّهُمْ أُقْرَبُ لَكُرُ نَفَّعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَّهُ إِنَّ وَلَدُّ فَإِنَّ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمًّا تَرَكِّنَ مِنْ بِعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُر بِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمُ إِن لَمُّ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِنَّ كَانَ لَكُمُّ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلتَّمُنَّ مِمَّاتَرَكُمُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَحُلُ نُورَثُ كَلَاةً أُوا مَرَأَةً وَلَهُ وَأَخُرُ أَخُ أُوَأُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْ هُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنَّ كَانُوا أَكَثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمَّ شُرَكَانُهُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بَهَا أَوْدَيْنَ عَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلَيْمُ حَلَيْمُ الله وَرُسُولَهُ وَمُن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدِّخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خيلدين فيها وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمَ مَنْ وَمَر . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يِدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينًا فِي اللَّهُ عَذَابُ شُهِينًا فَي

وَٱلَّابِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِنْ نِسْكَأَيْكُمْ فَأَسَّتُمْ دُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبِعَةً مِنْكُمَّ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّكُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجُّعُلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمُّ فَعَادُوهُمَا فَإِنَّ تَابًا وَأَصَّلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنَّهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَأَرَّحِيمًا الله على الله على الله للله على الله عل ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٌ فَأُولَيْكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًّا حَكِيمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّكَاتِ حَتَّىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبُّتُ ٱلْكَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُّ كُفَّارً أُوْلِكَيْكُ أَعْتَدُّنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءً أَمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُّ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْكُرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتِيرًا ١

وَإِنَّ أَرِدَتُمُ أُسِّيبُدًا لَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِخَدَىنَ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنَّهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكُنَّا وَ إِثَّمَّا مُّبِينًا ١٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُّ أَفْضَى بعض في الكابعض وأخذت منت م منت مناقاً غَلِيظًا ١ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ عَابِاً وَكُواْ مَا نَكُحَ عَابِاً وَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُّ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقَّتًا وَسَاءُ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا وَبِنَا ثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي الرَّضَعَنَكُمُ وَأَخُوا تُكُمُّ مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّ هَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْنِكُمُ أَلْتِي فِي خُجُورِكُمْ مِنْ نِسَايِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُّ وَحَلَّيْلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُواْ بِينَ ٱلْأُخْتَكُينِ إِلَّا مَاقَدَّ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتَّ أَيْمَانُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَآءٌ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسَّتَمْتَعْلُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسَّتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَٱنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتُ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخَدَانِ فَإِذَا أُحُصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصَّفْ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشَى ٱلْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِّبِرُواْ خَيْرُ لِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ و يُريدُ اللهُ إِيْ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُم وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا اللهُ أَنْ يُحَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَكُمْ بِينَكُمْ بِأَلْبَاطِلَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكُرُةً عَن تُرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُّوا نُا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا اللهُ إِن يَجْتَنِبُوا كَبَأَيْرُ مَا ثُنَّهُ وَنَ عَنَّهُ ثُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّعًا تِكُمْ وَنُدَّخِلُكُم مُّلَّاخَلًا كُرِيمًا الله وَلَا تَنَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ يَعْضَكُمُّ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيكُ مِّمَّا ٱكَ تَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيكُ مِّمَّا ٱكْسَابُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِنْ فَضَلِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَّ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاء بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِنَاتً حَافِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُن فَعِظُوهُ وَأُهَجُرُوهُن فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ ٱطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنَّ خِفَتْمُ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَّ أَهَّلِهِ وَحَكَمًا مِّنَّ أَهْلِهَ إِنَّ يُرِيدًا إِصَّكَ عَايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًّا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرَكُوا بِهِ عَشْيَعًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَّ أَيْمَنْ كُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مِّنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُّ لِوَيَكُنُّمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْ لِهِ } وَأَعْتَدُّنَا لِلْكَ فِي مِنْ عَذَابًا مُّهِ مِنَا اللهِ

وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُّ رِعَآءً ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَةً قَرِينًا (٢٨) وَمَاذَا عَلَيْهُم لَوْءَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمُّ عَلِيمًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ فَكَيْفَ إِذَاجِئْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيَّدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاَّءِ شَهِيدًا ١ يُوْمَيِنْ يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصُواْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ اللَّهُ مُكْرَى حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَّا إِلَّا عَابِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِّ الْوَجَاءَ أَحَدُّ مِّنَكُمْ مِّنَ ٱلْعَلَّإِطِ أَوْلَكُمْ أَلْنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُّ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبً آمِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مُّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسَّمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ عَامِنُوا مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبِل أَن نَطُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا آَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَضَّكَبُ ٱلسَّبَّتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشَّرَكَ بِقِيَّ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يُشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتُرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٤ ٱنظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى يَبِكِي إِنَّمُا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَّتِ وَٱلطَّعْفُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْ وَالْآءِ أَهَّدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا الله أَمُّ لَهُمُّ نَصِيكُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمُّ الْمُ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءً اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَقَدُ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرُهِمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِيمًا اللهُ فَمِنَّهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ - وَمِنْهُم مِّنْ صَدَّعَنَّهُ وَكَفَى بِهَهَمَّ سَعِيلًا وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِينَا سَوْفَ نُصَّلِيهُمُّ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُم جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِزًّا حَكِيمًا ١٠٥ وَٱلَّذِينَ ء المنوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمُّ جَنَّاتٍ تَجَرَّى مِنْ تَحَيِّهُا ٱلْأَنَّهُ رُخَالِدِينَ فِهَا أَبْداً لَّهُمُّ فِهِمَّا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً وَنُدِّخِلُهُمَّ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ هُإِنَّا فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَن تِ إِلَى أَهَّلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يَحْكُمُواْ بِالْعَدُ لِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُ كُرِّبِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنْكُرْ فَإِنْ نَنْزَعُنْمُ فَي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ للّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْكُنْمُ 

النجنزب المجاد

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُّ أُمِرُواْ أَنْ يَكُفْرُواْ بِعِ-وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِانُ أَنْ يُضِلَّهُمَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مَ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَّ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتُوفِيقًا ١٠ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُل لَهُمُ فَي أَنفُسِهِم قُولًا بَلِيغًا شَ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا ليُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفسَهُمْ جَاءُوكَ فَأُسَّتَغَفَرُوا اللَّهَ وَالسَّتَغُفَرَلِهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٤٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبِيَّنَهُمُّ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مُرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيماً ١

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِم أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِنْ دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَّهُمْ وَلَوْاً مَّ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُّ مُنَّ وَأَشَدَّ تَنْبُ يِتًا ١ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّنْ لَّدُنَّا أَجًرا عَظِيماً ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمُّ صِرَطاً مُّسَتَقِيماً ١٠ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْ إِنَّ مُعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَ الْمُ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَمْكُ رَفِيقًا اللهُ وَالكُ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُّ فَأَنفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ١٠ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَ فَإِنَّ أَصَلِبَتَّكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدَّ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمَّ شَهِيدًا ١٠٠ وَلَبِنَّ أَصَابَكُمْ فَضَالٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَّ لَّمْ تَكُنْ بِينَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةً يُلِيَّتِنِي كُنْتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا شَ ﴿ فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَثُرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْآخِرةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٤

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلْمُسَّ تَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أُخِّرُجُّنَا مِنَّ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيًّا ١ الَّذِينَ مَّا مَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يْقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْنُوتِ فَقَانِلُوٓا أُولِيَّاءُ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْتُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُنْمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانُّوا ٱلرَّكُونَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنْبُّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَّنَّا إِلَىٓ أَجَلِّ قَرِبْ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلاً ١ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُّرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي الْمُورِجُ مُّسَيَّدُةً وَإِن تُصِبَّهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَا مِ عِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِنْدِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَّوُلاَّءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ مَّا أَصَابَك مِنْ حَسَنةٍ فَمِنَ لللَّهِ وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيِّئَةً فَهُن نَّفَّسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ١٠

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تُولَّى فَمَا آرْسَلْنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَّ عِنْدِكَ بِيَّتَ طَآبِفَةً مِنْهُمْ عَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرَضَ عَنَّهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ اللهُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ الْوَرَا اللهُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِعَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ١٠ وَإِذَاجًا عَهُمُ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِمِ عَوَاْ بِمِ عَوَالْ وَرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنابِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ إِلاَّتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفَّسَكَ وَحَرِّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَـُدُ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنِكِيلًا ١٠ مَنَّ يُشَّفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْ اللهِ عَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سِيَّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلَّ مِنْهَا اللهِ عَنْ اللهِ كَفَلُّ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنَّهُا ٓ أَوۡ رُدُّوهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۗ ١

ٱللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيْجُمِعَنَّكُمُّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبِّ فِيةً وَمَنَّ أَمَّدُقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠ ١ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِعُتَانُ وَٱللَّهُ أَرْكُسُمُ إِمَا كُسِّبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَ دُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُّواْلُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلَيَاءً حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُ وا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يُصِلُونَ إِلَىٰ قُومِ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثُقُ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُم أَن يُقَانِلُوكُم أَوْيُقَانِلُوا قَوْمَهُم وَلَوْشَاء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُّ عَلَيْكُرُ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ء ٓ اخْرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّ وَا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرُكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُّ وَيُلْقُو الْإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُّتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ١

وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَدِيَةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهُلَهِ عَلَيْ اللَّهُ أَن يَصَّدُّ قُواْ فَإِن كَانَ مِنْ قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُو مُؤْمِرِ اللَّهِ فَتُحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قُومٍ بِينَكُمُ وَبِينَهُمْ مِينَاقُ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ } وَتَحَدِّرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَكُن لَّمُ يَجِدُّ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُتَابِعَيْن تُونِكُ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱلله عليمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَّا وَمُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَّ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَأْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدُ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كُنْتُم مِّنَ قَبْلُ فَمَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيَّنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّا يَسَّتُوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ في سبيلِ ٱللهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فَضَّلَ ٱللهُ ٱلْمُحْهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَى وَفَضَّالُ للهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرا عَظِيماً ١٠٥ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَّيْكَةُ ظَالِمَى أَنفُسهُم قَالُواْ فِيمَ كُننُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكُ مَأُولِهُمَّ جَهَنَّهُ وَسَلَّهُ تُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسَّتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسَّتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهُتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا اللهِ ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُّ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَّمًّا كَثِيرًا وَسَعَّةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَهُاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُّ وَقَعَ أَجُّوهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله وَإِذَا ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جَنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ خِفَنْمُ أَن يَفَّنِّنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠

وَإِذَا كُنْتُ فِيهُمُّ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوةَ فَلْنَقُّمُّ طَأَيْفَتُ مِّنَّهُ مُعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسَلِحَتُهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَدُيْصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذَرَهُمُّ وَأُسَّلِحَتَّهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنَّ أَسَّلِحَتِكُمُّ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُّ إِن كَانَ بِكُمُّ أَذَى مِن مطر أَوْ كُنتُم مُرضَى أَن تَضَعُوا السَّلِحَت كُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطَّمَأْنَتُكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي أَبْتِغَاء الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا رَجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيُّمَّا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَّيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَابِينَ خَصِيماً الله

وَٱسَّتَغْفِر ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلا تُجُدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خُوَّانَّا أَيْهِمَا ١٠ يَسَّتَخَّفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسَّتَخَّفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَنَّا نَتُمْ هَنَّوُ لَآءً جَلَا لَتُمَّ عَنَّهُمُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهُ عَنَّهُم يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلاً وَ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّا أَوْ يَظْلُمُ نَفْسُهُ إِنَّ يَشَّتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى فَنْسِهِ } وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيلًا حَكِيمًا ١٠ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِّيَّعُهُ أَوْ إِثَّمَا ثُمَّ يرَم بِهِ عَرَبْ يَكًا فَقَدِ آحَتَمَل بُهَّ تَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مَا مَا مُعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مَا مُعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مَا مُعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مَا مُعَالِقًا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ إِلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَكُلُولُ وَرَحْمَتُهُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ واللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْكُمُ واللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْكُ وَالْعِلْمُ عَلَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنَّ شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَّمُّ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

أَوْمَعُرُوفِ أَوْ إِصَّلَاجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاَّةً مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤُنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَمَنَّ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِةٍ مَا تُولِّي وَنُصُّلِهِ حَهَا مَا تُولِّي وَنُصُّلِهِ عَجَهَا مُ وَسَاءً تُ مَصِيرًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٥ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ وَ مَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدَّ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا المناس ال إِلَّا شَيْطَانًا مِّرِيدًا اللهِ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنَّ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقَرُوضًا ١١٥ وَلَأُضِلَّنَّهُم وَلَأُمِنَّا عَبَادِكَ نَصِيبًا مَّقَرُوضًا ١١٥ وَلَا مُرَنَّهُم فَلَيْبَيِّكُنَّ ءًاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَا مُرَ فَلَيْغَيِّرُبُّ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا

مِن دُونِ اللهِ فَقَدُّ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ فَاللَّهِ فَقَدُّ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴾ يعِدُهُمُّ الشَّيطِ فَي اللَّهُ وَكُلْ اللَّهُ السَّيط فَي اللَّهُ وَكُلْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدَّخِلُهُمَّ جَنَّاتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَعُدَ ٱللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلا أَمَانِي أَهُلِ ٱلْكِتَبِ مِن يَعْمَلُ شُوءًا يُجُزِّ بِفِّي وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِنْ ذَكِّرِ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلِيَّ إِنَّ فَكُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١١١ وَمَنَّ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنُ أَسْلَمُ وَجُهَةً لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتَّبِعَ مِلَّهَ إِنَّرُهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِنَّرُهِيمَ خَلِيلًا ١٠٠ وَيِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ١ وَيَسْتَفْتُونَك فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمُّ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسَّتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمِي بِٱلْقِسِّطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِقِيَّ عَلِيمَاً

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنُ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصِّلِحا بَيْنَهُ مَا صُلُحاً وَٱلصُّلَحُ خَيْرُ وَأُحَّضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشَّحِّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَلَنْ تَسَتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَكَل تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَاللَّمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٠٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِنْ تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) إِنْ يَشَأْ يُذِّ هِبِ حَمَّ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدُ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

الخنزن

وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُّ عَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُونِيُّ أَنْ تَعَدِلُواْ وَإِنَّ تَلْوُرُ أَأُوْتُكُورَ أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَيَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوَّا عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ٥ أَلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفْرُ بألله وَمَلَّتْ كَتِهِ عَ وَكُنِّبِهِ وَرُسُلِهُ وَالْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدَّضَلَّ ضَكَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَا مَنُوا ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمَّ وَلَا لِيَهَدِيهُم سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُ اللَّهُ عَذَا أَبَّا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْعُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَلَّنَعُونَ عِنْدُهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعَنَّمْ عَالَكِ ٱللَّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسَّنَّهُ زَأْبِهَا فَكِ نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَإِنَّكُمْ إِذًا مِّثَلْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا "

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواْ ٱللَّهِ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اللَّهِ نَسْتَحُوذً عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُم وَ إِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ مُّذَبِّذُ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لِلهِ اللهِ هَوُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَوُلاَءِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكُن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٠ يَثَايُّمُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَانَتَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيَّا أَهُ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن جَعْكُو اللهِ عَلَيْكُمُّ سُلْطَنَّا مُّبِينَّا اللهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ يَجِدَلَهُمُّ نَصِيرًا شَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمُّ لِللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا اللهِ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شَكَرَتُمْ وَءًا مَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهُ

اللهُ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِٱلشُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا لَكُ إِنْ نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَنْ سُوَّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَّ فَرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ فَأَلْبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَلُمُّ يُفَرِّقُواْ بَأَينَ أَحَدِّمِنْهُمْ أَوْلَيْهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُّ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرِمِنْ ذَالِكَ فَقَالُوا أَرْنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّا تَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَاعَنَ ذَالِكُ وَءَ آتَيْنَا مُوسَى سُلُطَنَّا مُّبِينًا (١٠٠٠) وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِم وَقُلْنَا هَمُ ٱدَّخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمَّ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبَّتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا عَلِيظًا ١

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتُلَقَهُمُّ وَكُفَّرِهِم بِأَيْتِ ٱللهِ وَقَنْلُهِمُ ٱلْأَبْلِيَّاءُ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبْنَاعُلُفُ بَلَطْبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قَلِيلًا فَا وَبِكُفِّرهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُّ تَنَّا عَظِيماً (١٠٠) وَقُولِهِم إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهُ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا هُمْ بِقِيْءِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَانُوهُ يَقِينًا اللهَ بَلْ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًّا حَكِيمًا اللهُ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ اللَّهِ عَبِّلَ مَوْتِهِ وَكُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴿ فَا فَإِظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَاتُ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَنْسَبِيلِٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدُّ مُهُواعَنَّهُ وَأَكَّلِهِمْ أَمُولَا لَنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمُّ عَذَابًا ٱلِيمًا شَ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنَّهُمُّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤَتُّونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِكُ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا سَ

ا إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْ حَيْنَا إِلَى ثُوحٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهِ اللّ وَأَوْحَبُنَا آ إِلَى إِنَّ هِيمَ وَ إِنَّ مَعِيلَ وَ إِنَّ حَتَّ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءًا تَيْنَا دَاوُ دَ زَيُورًا ١١١ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَّنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُمُوسَى تَكَيِّلِيمًا اللهُ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَشَهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَٱلْمَلَّيْ كُذُ يَشُّهُدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنَّ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَلَّهَ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيعَفِو لَهُمَّ وَلَا لِيَهُدِيَهُمُّ طَرِيقًا ١١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَلَّهُ جَاءً كُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَا مِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيًّا حَكِيمًا ١٠

يَّنَاهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مِنْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُكُوا أَلْقَالُهُ إِلَّا مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَالِمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِّةً وَلَا تَقُولُواْ تَلَاتُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لِّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِيَّةُ سُبِّحَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ لَن يَسَّتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبَّدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَا دَتِهِ ۗ وَيَسْتَكِبُ فَسَيْحُسْرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا (إلى فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِي عِمْ أَجُورُهُمْ ويزيدُهُم مِّن فَضَالِحْ وأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱستَنكَفُوا وَٱستَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مُ عَذَابِاً ٱلسِمّا وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ قَدُّ جَاءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأُنزَلْنَا ۚ إِلَّيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ ] فَسَيْدُ خِلْهُمُ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَلِ وَيَهُدِيهُمُ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١



حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنْزِر وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ به وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمُّ فِسَّقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ دِينِكُمُّ فَلا تَخْشُوهُم وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ أَنِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُخْمَاةً عَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ يَسّْعَلُونَكَ مَا ذَا أُأْحِلَ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُ مُ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ثُعَلِّمُونَهُنَّ مِثَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِثَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَانِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطِّيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمُّ حِلٌّ لَمُ أَنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابِ مِنْ قَبِّلِكُمْ إِذَا ءَالْيَتْمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحَصِّنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخَدَ الْ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيْمَنِ فَقَدَّ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

تَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَكَّلَهُ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُّمِّنكُم مِّن ٱلْعَايِطِ أَوْلَكُمَ مُنْ مُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَّهُ مَايُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمُّ نِعْمَتُهُ عِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ٥ وَٱذَ كُرُواْ نِعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِلِيَةِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شَهِداءً بِالْقِسُّطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمُّ شَنَّانُ قُومِ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَا يَكِينَا آَوْلَتَيْاكَ أَصَّحَبُ ٱلْحَجَدُم اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَدُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَعْ عَنْ حَكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ﴿ وَلَقَدْأَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَخِينَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَخِينَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَخِينَ إِسَّرَاءِ يَكُ وَبَعَثُ نَامِنُهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللهُ إِنَّى مَعَكُمُّ لَبِنَّ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكُوةَ وَءَ اتَّيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعًا تِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ بَجْرى مِن تُعِتَهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بِعَدَ ذَالِكَ مِنْكُمُّ فَقَدُّ ضَلَّ سَوَّاءُ ٱلسَّبِيلُ ١١١ فَبِمَا نَقْضِهُمْ مِّيثَاقَهُمُّ لَعَنَّاهُمُّ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُّ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِعَن مُّوَاضِعِةٍ وَنَسُواْحَظًامِمًا ذُكِرُواْبِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَالِي اللَّهِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصَّفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحَّسِنِينَ

وَمِرِ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُو أَانَّانَصِكُرُيٌّ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمُّ فَنْسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِقِي فَأَغْرَبْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمة وَسَوْفَ يُنْبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ لَكُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً حُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّ لَكُمْ كُمْ كَيْرًامِّمًّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَنَ كثير قد جاء كم من الله نور وكتاب مُبِينَ فِي اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ أُو مُنْ اللَّهُ مَنِ أُتَّبَعَ رِضُوانَ أُو سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخَرِجُهُم مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بإذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَى صِرَطٍ مُّسَّتَقِيتِمِ اللَّهُ لَقَدَّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ أَبْنَ مَرْبَهُ قُلْ فَمَن يُمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيًّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَلِكُ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنَ مَرْكِمُ وَأُمَّا فُرُومَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَ قَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصِكَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلْ أَنتُم بِشَرِّمِ مِن خَلَق يَغِفُر لِمَن يَشَآَّهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ مَا أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهِ مَا أَعَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةً مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن يَقُولُواْ مَاجَآءًنَا مِنْ بَشِيرِ وَ لَا نَذِيرٍ فَقَدُّ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَ اتَكُمْ مَّالَّمْ مُوْوَتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَن يَقَوْمِ الدُّخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَانْزَنْدُ وَاعَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسَي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّذَّ خُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يُخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ أَنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدَّخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُممُّ وَمِنِ آنَ شَ

قَالُواْ نَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّذْخُلُهَا أَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُ وَنَ ١٤ قَالَ رَبِّ إِنَّى لَا آَمْ لِكُ إِلَّا نَفِّسِي وَأَخِي فَٱفَّرُقَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ أَنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَأَقَنَّلَ الْأَقَنَّلَ الْأَقَنَّلَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَهِنَّ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يُدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِا أَنَّمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصَّحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّوا ٱلظَّالِمِينَ ١٩ فَطَوَّعَتَّ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِيْنَ اللَّهُ وَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِيْنَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُراً بَا يَبُّحُثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُولِلَتَى أَعَجَزُتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاً ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ

مِنْ أَجِل ذَٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَنَّهُ مِنْ قَتَلَ نَفَّسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَّ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْبَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءً تَهُمُّ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُ مَ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسِّرِفُونَ آلاً إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكَبُوا أَوْتُصَالِبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافِ أَوْيُنفُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمً اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِنْ قَبِّلِ أَنْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ -لَعَلَّكُمُّ ثُقُلِحُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِقِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ

نُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخُرجينَ مِنْهَا وَلَهُمُّ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَا أَيْدِيهُمَا جَزَّاءً بِمَاكسَبَانَكُلًّا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِنُ حَكِيمً اللهُ اللهُ يَتُوبُ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُرِّحِيمُ ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاَّةُ وَيَغَفُرُ لِمَن يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنُكُ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ المَنَّا بِأَفُواهِ هُمَّ وَلَمَّ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ إِ ءًاخَرِينَ لَمُّ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمَّ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمَّ هَنَدَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَخَّذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهَا كُالَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ لَمُ فَي فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمُّ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ الْأَ

سَمَّاعُونَ لِلسُّحَّتِ فَإِنْ جَاءُوكَ لِلسُّحَتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بِينِهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن يُعْرِضُ عَنْهُمْ فَأَنْ يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحَكُمْ بِيْنَهُمْ بِأَلْقِسَّ طِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقِّسِطِينَ ١٤ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِي الْحُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ مُ مَا النَّابِيُّونَ الَّذِينَ أَسَّلَمُوا لِلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هَادُواْ وَٱلرَّبَينيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسَّنَّحُوفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَاداً وَ فَكَلَ تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِ كَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمُّ فَهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفُ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوكَ فَهُوكَ فَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِ كَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَا عَلَيْءَ الْتُرهِمْ بَعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكِيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ و مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ١ وَلَيَحَمُّرُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَ إِنَّ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْدُ مِنْهُم بِنَهُم بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُواءَهُم عَمَّاجَآءً كَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوۡ شَاَّءُ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِيمآ ءَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلَفُونَ ١٠ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمَّ وَٱحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُولِكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ ٥



ا يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلَيَاء بَعْضُهُمَّ أَوْلِيَاء عَضِ ومن يتوهم مِنكُمْ فَإِنَّه مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْم ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ يُسَرِعُونَ فِيمَّ يَقُولُونَ نَخُشِّي أَن تُصِيبَنا دَأَيْرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهُمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَ المُّنُوا أَهَوَ لَا عِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنَهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٢٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَنْ رَتَدٌ مِنْ كُمُّ عَنْ دِينِهِ عَنْ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُّ وَيُحِبُّونَهُ وَأَدِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يُشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٤٥) إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَوَّلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٍ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوَا وَلَعِبَّامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَأُولِيَّاءَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ كُنَّمْ مُّوَّ مِنَّينَ ٧

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبّاً ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُّ قُومُ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٨ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّءً أَمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنُزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ١٠٠ قُل هَلَ أُنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِنداً للهِ مَن لَعَنهُ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرْدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أَوْلَيْكَ شَرَّ مَّكَأَنَّاوَأَضَلُّ عَنْ سُوَآءِ ٱلسَّبِيلَ فَ وَإِذَاجًاءُ وَكُمْ قَالُوٓاءَ آمَنَّا وَقَدْدَ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِإِنْ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَا نُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِواً ٱلْعُدُّونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحَّتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنَ قُولِهِمُ ٱلْإِثْمُ وَأَكِّلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ (١٣) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهُمْ وَلَعِنُواْ عَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ عَلَيْكُ كُيْلً مِّنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطَّفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسَّعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفَّسِدِينَ ﴿

وَلَوْ أَنَّ أَهَّلَ ٱلْكِتَابِءَ أَمَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَاعَنَّهُمَّ سَيِّعًا مِمْ وَلاَّذْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنِّعِيمِ (١٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهُم مِّنِ رَبِّمُ لَأَكِيلُواْ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِن حَتِ أَرْجِلِهِم مِنْهُمُ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرُ مِنْهُمُ سَأَّةُ مَا يَعْمَلُونَ ١٠ ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَقْعُلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ثُلَّ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءً حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلِيَزِيدَتَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَكُنَّا وَكُفِّرا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ء المَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِغُونَ وَٱلنَّصَنَرَىٰ مَنْ ءَامَن ﴿ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ لَقَالَا أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي } إِسْرَاءِ قِلْ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَ هُمَّ رَسُولُ إِنَّا لَاتَهُوَى أَنفُكُم أُفُرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُكُونَ ١

وَحَسِبُوا أَلَّاتَكُونَ فِتَنَّةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَاكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٧ لَقَدْ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِبَيْ إِسْرَةِ يَلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَّ أَنْصَارٌ ١٠ لَّقَدُّ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُو أَإِنِّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا تَهُ وَكَامِنُ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّهُمُّ عَذَابُّ أَلِيمٌ ١٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْنُهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ ٱنْظُرْكَيْفَ أُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ أُمَّ ٱنْظُرْ أَنْكُ يُوْفَكُونَ ١ فَلَ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

قُلْ يَا أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ عَيْرًا لُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُواْ أَهُواءَ قَوْمِ قَدْضَالُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْعَنَ سُوآءِ ٱلسَّكِيلُ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعِيسَى ٱبِّن مَرْسَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنْكَرِفُعُلُوهُ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهُ تَكرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُّ يَتُولَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئُسَ مَاقَدَّمَتَ هُمُّا نَفْسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وفِي ٱلْعَذَابِ هُمَّ خَلِدُونَ ٥ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ٥ اللَّهُ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَ تَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءً أَمنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصِيرَيْ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِّيسِينَ وَرُهِّبَانًا وَأَنَّهُمُّ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١

( V . . . . . ) ( V . . . . . ) ( V . . . . . . ) ( V . . . . . . . ) ( V . . . . . . . . ) ( V . . . . . . . . . . )

وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ أُمَنَّا فَأَكُنْبُنَ مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّلِا وَنَظَّمَعُ أَن يُدُّخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَتُبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحَسِنِينَ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أُولَيِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيْمِ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحْدَرُمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عُمُّون الله الله يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكُسُوتُهُمُّ أُوْتَحُريُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجُدُّ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامً ِ ذَٰ لِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُّ إِذَا حَلَّفُتُمْ وَٱحَّفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَ أَيْتِيةً لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

يَايُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَهُ رَجُسُ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَن فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضِيَّاءَ فِي ٱلْخَمْرُوا لْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَّ أَنْهُم مُّنَا مُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱخْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُوآ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَكُحَسِنِينَ ا يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلْيُمُ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَأَنتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِنْكُم مَاقَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمْ بِهِ عَذَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُّلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِقِيعَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنَّ عَادَ فَيَنْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنَّا فَكُواً لِلَّهُ عَزِيثُرُ ذُو ٱنْنِقَامَ إِن ١٠٠

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرُ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُّ حُرِّماً وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي اللَّهِ تُحَشَرُونَ ١٠ ١ ١ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ اللَّهِ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَالْحَرَامُ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَّيْدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ ﴿ اللَّهُ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١٩٠ قُل لَايسَتوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطّيبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَب لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ شَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْياءً إِن بُنَّدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسَعُلُواْعَنَّهُ إِينَ يُسَرَّلُ ٱلْقُرْءَ أَنْ تُبَدُّ لَكُمُّ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورُ حِلْيَا مُ اللَّهُ عَنْ وَرُحِلْيا مُ سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ نَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَاكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمُّ لَا يَعُقِلُونَ ١

وَ إِذَا قِيلَ لَمُ مُرَّتُكَ الْوَا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّ بُنَا مَاوَجَدُّنَاعَلَيْهِ ءُّابِّاءً نَأْ أُولَوْكَانَءَابَآ وُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَيَ تَدُونَ فِي يَأَيُّهَا الَّذِينَءَ أَمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّنْضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُكُم بِمَا كُنتُمُ تُعَمُّونَ فِي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدُّلِ مِنْ كُمْ أَوْءَ أَخَرَانِ مِنَّ عَيْرِكُمْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَبُّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّبِسُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ ٱلصَّلُوةِ فَيُقُّسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُّمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُّبَيُّ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ (اللَّهُ فَإِنَّ عُثِرَعَلَيَّ أَنَّهُمَا ٱسَّتَحَقًّا إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَّا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدةِ عَلَىٰ وَجَّهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤ اْأَن تُردَّ أَيۡنَ ٰبُعَدَ أَيْمَنِهُمُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسَّمَعُواْ وَٱللَّهُ لَايَّهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ إِنْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَي أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُّكَ بِرُوح ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنْجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفَّتُ بَنِي ٓ إِسْرَةِ قِيلَ عَنْكَ إِذْ جنته وبألبيتنت فقال الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَلَا آلِّا سِحْرُ مُّبِينُ شَوْ إِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحُوارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَ امَنَّا وَاشَّهَدُّ بِأَنَّنَا مُسَّلِمُونَ اللهِ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ صَحْنَتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ قَالُواْنُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطَّمَينَ قُلُوبُنا وَنَعْلَمُ أَن قَدُّ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُنْ يَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِآوَ لِنَاوَءً آخِرِنَاوَءً آخِرَنَا وَعَالَةً مِّنَكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنْكُمُّ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَدِّبُهُ وَأَحَدُّامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَاهَ يَنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُّ عَلِمْتَهُ تَعُلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١٠ مَا قُلْتُ لَمُنَّمُّ إِلَّا مَا آَمَرْ تَنِي أَبِهِ عَأَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِن تَعَذِّبُهُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ ينفعُ الصَّادِقِينَ صِدَّقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ بَجِّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبَهَا أَبِدَ ارَّضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ ورضُواْعَنَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِي قَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ قَدِّيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ كُلِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ



وَلَوْجُعَلَنَاهُ مَلَكَ الْجَعَلَنَاهُ رَجُ لِلْ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلِبِسُونَ لَ وَلَقَدِ ٱسْنَهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِنْ يَشَنَّهُ رَءُونَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَةً ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنَبَعَكَى نَفَّسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيدُ ٱلَّذِينَ خَسِمُ وَالْأَنفُ مُ مَ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطُّعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِن ثُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشَّرِكِينَ ﴿ فَكُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيُّم ِ ١٥٠ مَّن يُصَّرَفُّ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُّ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ وَإِن يَمْسَسَّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُّكَ بِخَيْرِفَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرْشَهَكَ أَقُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ } وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَّالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بَرَى عُومِّاً تُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسِمُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْفُكُمُ وَمُنَّا أَظْلَمُ مِمَّن ٱفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَاٰ يَتِهِ عَإِنَّهُ لِا يُفَّلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُو ٱلْيَنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ٢٠٠٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِئْتَنْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكَيْنَ (٣) ٱنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنْفُسِهُمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَا ذَانِهِمْ وَقُراً وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بَهَا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرًا لَأُولِينَ (0) وَهُمَّ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهِّلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ١٠٥ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُّنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُ مِنِينَ ٧

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُواْعَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٥ وَقَالُوا إِنَّ هِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبِّعُوثِينَ اللَّهِ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَنَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ مُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحِسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطِّنَا فِيهَا وَهُمَّ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمَّ عَلَىٰظُهُورِهِمْ أَلَاسَآء مَايَزِرُونَ اللهُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو أُولَلا ازْ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٣٢) قَدْنَعُلُمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَك وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُبَّ حَدُّونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ أَلْكُ لِمِي عَلَيْهِ عَل رُسُلُ مِن قَبِلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصْرُنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَّجَآءً كَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ (الله عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱلسَّتَطَعْتَ أَنْ تَبْنَعِي الله عَرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱلسَّتَطَعْتَ أَنْ تَبْنَعِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمُّ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِّينَ ٢٠٠

الغيزبُ الغيزب

اللهُ عَلَيْ اللهُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ مُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهُ قَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يُنِزِّلُ ءَ آيَةً وَلَكِكَنَّ أَكَّ رُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّيرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِنْ شَيْءَ فِئُمَّ إِلَى رَبِّهُم يُحَشَّرُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَكِينَاصُ مُ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ مَنْ يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسَّتَقِيَّمِ ٢٦ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ فَ بَلَ إِيَّاهُ تُدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِنَّ شَاءَ وَتَنْسُونَ مَا ثُثُرِكُونَ كُو لَكُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُمْ بِأَلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَطْ كَ فَلُوْلَا إِذْ جَاءُهُم بِأَسْنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِنْ قَسَتَّ قُلُوجُ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلَّ شَيَ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنهُم بَغُتَةً فَإِذَاهُم مُّبَّلِسُونَ ٤

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قَلُوبِكُم مِّنَّ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِ فُونَ (1) قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنْكُمْ عَذَا بُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَ رَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنَّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَّى إِلَى قُلْ هَلْ يَشَّتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٥ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَحَافُونَ أَن يُحَسَّرُوَّأُ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّنَ دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وجهة ماعكيك من حسابهم من شيء ومامن حسابك عَلَيْهِ مُرَمِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمُّ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠

وَكَنَالِكَ فَتِنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُواۤ أَهْتَوُلُآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ إِنَّ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ إِنَّ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ إِنَّ وَإِذَا جَآءً كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَالَيْتِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَتَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ إِلَّا حُمَةُ أَنَّهُ مِنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوءً اللهِ مَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوءً ال بَعِهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصَّلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسَّتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجِّرِمِينَ ٥ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّعُ أَهُواآءً كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (0) قُلُ إِنَّى عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَماعِنْدِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ فَاللَّوْأَنَّ عِنْدِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِقِيَّ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ٥٠ ا وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ۚ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَ قُطْ مِنْ وَرَقَاتًا إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةً فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (٥)

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمْ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَ حُتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيقْضَى أَجِلُ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ شُمَّ يُنَابِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ فَيَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءً أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ إِنَّ أَمُ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ أَنَّ قُلْ مَن يُنجِّيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبِرِّوالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفِيّةً لَيِنَ أَبَحِلْنَا مِنْ هَاذِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنَّهُا وَمِن كُلِّ كَرْبِّ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُم يَفْقَهُونَ 🛈 وَكَذَّ بِهِ عِنْ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسَّتُ عَلَيْكُمْ بُوكِيْلٌ شَكِّ لِكُلِّ نَبَا مُنْ مَنَ تَقُرُّ وُسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٌ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينَّكُ ٱلشَّيْطِانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَّرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٨)

وَ مَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنشَى عُولَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ مَّ يَنَّقُونَ ١٥ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَاذُواْ دينهُ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَيَّتُهُ مُ الْحَيْوَةُ الدُّنيَّ وَذَكِّرْبُهُ عَلَيْهُ الْدُنيَّ وَذَكِّرْبُهُمْ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَوْلَّتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُواْ لَهُمَّ شَرَابٌ مِنْ مِنْ مَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيكُمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَي قُلْ أَنْدُعُواْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسَّتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصَّحَبُّ يَدُّعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحَثُّرُونَ ١٧٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ المِلْمُولِي ا أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِيْنِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرُهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبَّآقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ فِي فَلَمَّارَءَ اٱلْقَمَرَ بَازِعَاقَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَّلِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلِذَارَتِي هَلْدَا أَكْبَرُ فَلَيًّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوُّمِ إِنِّي بَرِيَّ ءُمِّمَّا ثُثْرِكُونَ هَا إِنِّي وَجَّهَ ثُ وَجَّهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَالَجُهُ قُومُهُ قَالَ أَيْحُكُ جُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هِدَنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بَهِمَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعاً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَرُونَ ١٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكَ مُمَّ وَكَيْفَ وَلَا تَعَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطِكِنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَلَمْ يَلِبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أَوْلَيْكِ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُمْ مُنَّهُ تَدُونَ (١٨) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَعَلَى قَوْمِهِ عَزْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِي وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَبُوكًا هَدَيْنَامِن قَبِّلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ } دَاوُد وسُلَيْمَن وَأَيُّوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَحِزى ٱلْمُحْسِنِينَ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢ وَإِسَّمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١٦) وَمِنْ ءَابَايِهِمُ وَذُرِّيَّنَهُمُ وَإِخْوَنِهُمُ وَاجْنَبِيَّنَاهُمُ دَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيَّةِ ﴿ فَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ مَهُدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحِبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُ لَآءٍ فَقَدُّ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكُنِفِرِينَ اللهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَيْهُمُ ٱقَّتَدِهُ قُلْكَ أَسْتَاكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ

وَ مَاقَدُ رُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدِّرَ فِي إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشْرِمِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِي مُوسِي نُورًا وَهُدِّي لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ يُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعْلَمُوۤاْ أَنْتُمُ ولا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللهُ تُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنَذِرَ أُمَّ ٱلْقُرِي وَمَنَّ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْحَا وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِمْ مُحَافِظُونَ ١٠ وَمَنْ أَظُلَمْ مِمِّن أَفْترى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُمْ أَأْنَالُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلْيَكُةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ ٱلْيُوْمَ تُجِزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمُّ عَنْءً ايَكِيةً عَتَّتَكُبُرُونَ ١٠ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرَدَى كَمَاخَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفِعاء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَوًّا لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنَكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعْمُونَ

اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرَجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحِيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصَّبَاحِ وَجِعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ حُسَّبَانًا ذَلِكَ تَقُّدِينُ ٱلْعَرْبِيرَ ٱلْعَلِيْمِ ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ جَافِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّومُسَّ وَدُعُّ قَلَّافَطَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسِّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِنْ طَلْعَهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرُ مُتَسَابِهِ انظُرُوا إِلَى تُمرِّهِ عَإِذَا أَثُمرُ ويَنْعِلِمَ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنْ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا مَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتُ إِبْغَيْرِعِلْمِ سُبُحَننَهُ وَتَعَلَىٰعَما يَصِفُونِ شَا بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَحِبَةً وَخُلَق كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ إِنَّا

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَّهُ إِلَّا هُو خَلِقٌ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقٌ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقٌ كُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَأُعَبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ إِنَّ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُوهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدُّ جَآءَ كُمْ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لِمَ وَمَنَّ عَمِي فَعَلَتُهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ فَ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسِّتَ وَلِنْبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشَّرِكِينَ أَن وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُّ حَفِيظًا وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِم بُوكِيلٌ ۞ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِعِلْمِ كُذَا لِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُمُّ مُمَّ إِلَى رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمُّ فِينَبِّعُهُمْ فِيكَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَإِنْ جَآءَ تَهُمُ اللّهُ لَّيُوَّمِنُنَّ مِا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِنْدُ ٱللَّهِ وَمَا يُشَّعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَ تَهُمُّ وَأَبْصَدَهُمُ كَمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ عَالُولَ مَن قُولَ وَنَذَرُهُمْ فِي طَعْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ فَ



﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَّيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَمْ مُكُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَحَةُ رَهُمْ يَجُهَلُونَ ١ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمُّ إِلَى بَعْضُ (حُرُفَ ٱلْقُولِ غُرُورًا وَلُوشَاءً رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَايَفَتُرُونَ اللهُ وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ سَ أَفَعَيْراً للهِ أَبُّتَغِي حَكُمَّا وَهُوا لَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْ مَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتَّ كِلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوا السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠٥ وَإِن تُطِعَ أَكُّ ثَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيل ٱللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُواْيِهِمْ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمْ بِٱلْمُعْتَدِينَ شَ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ شَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَّمْ فُذُكَّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ آيِهِمُ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ ١ أُومَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فَفِ ٱلنَّاسِ كَمِن مَّنَالُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٌ مِنْهُا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةً أَكْبِرُ مُجِّرِمِيهَا لِيمَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ١٠٠٠ وَإِذَا جَأَءَتُهُمْ ءَ آيَةٌ قَا لُواْ لَن نُّوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالِتَهُ مُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ

رَحْ صَدَّرُهُ لِلْإِسْلَامُ وَمَن يُرِدُ أَنْ نُصْلَةُ يُحْعَلُ صَدَّرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصِّعَّكُ في ٱلسَّمامَ وَكُذُ لِكَ يَجْعُلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٦٥) وَهَندَاصِرَطُ رَبِّكَ مُسَّتَقِيمًا قَدُّفَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١٥ ١ هُمُ ذَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدُ رَبِّمُ وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْسَرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُعْشَرُ ٱلْجُنَّ قَدِ ٱسْتَكْثَرُ تُكُمِّ مِنَ ٱلْإِنْسُ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِنَ ٱلْإِنْسُ رَبَّنَا ٱسَّتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضٍ وَبَلَغُنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمُّ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٢٨ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُيَاتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَيْكِ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَا قَالُواْ شَهِدَّنَا عَلَى أَنفُسِنَّا وَغَيَّتُهُمُ ٱلْحَكَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُهِم مُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرْينَ (١١) ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَّ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ (الله

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلْعَمَّا يَعْ مَلُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُ مُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اللَّاتُ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنَّى عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وْسَ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًافَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مُ وَهَاذَا لِشُرَكَّ إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللهِ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُويَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَاتَةً مَايِحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمُ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٧

حُرُّ لَا نَظْعُمُهُمَا إِلَّا مَن وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعُكُمُّ وَكَ نَّشَآهُ رَعْمِهُمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتَ طُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَرُمُ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَّتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيْجُرِيهُمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ كِيمٌ عَلِيمٌ (وَا قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمَّ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهَّتَدِينَ ١٤٠٠ هُ وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنشأ جَنَّاتِ مَّعْمُ وشَاتِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَاتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَافًا أُكُلُهُ وَٱلزَّبْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِّةٍ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ عِإِذَا أَثُمَرُ وَءَاتُوا حَقَّةً يَوْمَ حَصَادِهِ وَكَانتُ مُوالْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَيْ شَا صَّكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (اللهَ



ثمنية أزْوَج مِن ٱلصَّأْنِ أَثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ أَثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ أَثْنَانِيْ قُلْ ءَ اللَّهُ اللَّهُ عَكَمُ أَمِ ٱلْأُنْتَيْنِ أَمَّا ٱشَّ تَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَيْنِ نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنتُمْ صَالِقِينَ اللهُ الْمُعَامِّ اللهُ الْمُعَامِلُونِ ا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثِّنَانِي وَمِنَ ٱلْبَعَرِ ٱلَّبَانِيُّ قُلْ عَٱللَّاكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِراً لَأُنْتَيِينِ أَمَّا الشَّتَملَتَّ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيِينِ أُمْ كُنتُمْ شُهَداً ء إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنَا فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فَ قُللًا أَجِدُ فِي مَا آُوْجِي إِلَىَّ مُحَرَّمًّا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ اللَّهُ أَوْدَمَّا مُّسْفُوحًا أَوْلَكُمْ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَكَن ٱضْطُرَّ عَيْرَبَ أَغٌ وَلاَعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٥ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُّ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَواكِ آوُمَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِمٍمْ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ١

فَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَقُلْ رَّبُّ كُمَّ ذُورَهُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عِن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاَّةِ ٱللَّهُ مَا ٱللَّهُ مَا ٱللَّهُ مَا ٱللَّهُ مَا ٱللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِن شَيْعِ كَذَاكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُهُمِّرَ حَتَّى ذَا قُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدُّ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٨ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَى كُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالَّهُ مُلَّمَّ شُهَدَاءً كُمُ ٱلَّذِينَ يَثُنَّهُ دُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَاْ فَإِنَّ شَهِ دُواْ فَلَا تَثُّ هَادُّ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بربّهم يَعْدِلُونَ فَاللَّاخِرَةِ وَهُم بربّهم يَعْدِلُونَ فَا اللَّهِ قُلُ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرُمَ رَبُّ حِيُّمْ عَلَيْحَمُّ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَلَيْحَمُّ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَالَمَا عَلَيْهُ عَلَيْحَمُّ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْحَمُّ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَالِيهِ عَلَيْحَمُّ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَلَيْحِمْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِخْسَنًا وَلَا تَقْنُكُواْ أَوْلَكَ كُمْ مِّنَ إِمْلَتِي نَخْنُ نَرُرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقُنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُم وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمُ نَعْقِلُونَ ١

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدُّ فَحُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسَّطِّ لَانُكِلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسَّعَهَا وَإِذَا قُلْتُمُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانِ ذَا قُرْبَى وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسَّتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّناكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ ثُمَّءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامّاً عَلَى ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ وَتَفَقِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمُّ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَنَدَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٥٥ أَن تَقُولُو الإِنَّمَا أَنزلَ ٱلْكِئَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَنْ دِرَاسَتِهُمَّ لَعَنْفِلِينَ ا أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهَّدَى مِّنَّهُمُّ فقدُ جَاءً كم بيّنةُ مِن ريِّكم وهدًى ورحمة فمنّ أَظْلَمُ مِثَّنَ كُذَّبَ بِكَا يَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزَى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنَّ ءَ ايكنِنَا سُوَّءً ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيِصَّدِفُونَ ٢

هَلْ نَظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَّتِ كُذُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَ أَيْتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَ أَيْتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُعُ نَفِّسًا إِيمَانُهَا لَهُ تَكُنُّ ءَا مَنتَ مِنْ قَبُّلُ أَوْ كَسَبَتَّ فِي إِيَّمِنِهَا خَيْرًا قُلُ انْظِرُواْ إِنَّا مُنْنَظِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمَّ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسَّتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنِيَّعُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَنْ جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَا لِهَا وَمَنْ جَاءً بِٱلسَّيِسَّةِ فَلا يُجِّزِّينَ إِلَّا مِثَّلَهَا وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَننِي رَبِّي إِلَى صِرَطِ مُّسَّتَقِيمِ "يَا قِيماً مِلَّة إِبْرُهِيمَ حَنِيفاً وَما كَانَمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمُعِيّاي وَمَمَاقِ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ (١١١) لَا شَرِيكَ لَكُهِ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُسَّامِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَاللهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنُتُمُ فِيهِ تَغَنَلِفُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بِعَضٍ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَن كُرُ إِنَّ رَبَّك سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمًا اللهِ



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرُمِّنَهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ١٠٠ قَالَ فَأُهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنظِرَ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونَتَنِي لَأَقَعَلُانَّ لَهُمُّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ مُ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنهُمُّ وَعَن شَمَّ آبِلِهِمُّ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرٌينَ ٧ قَالَ ٱخْرَجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّلْحُورًا لَّمَن يَبِعك مِنْهُمْ لأَمْلان جَهَنَّم مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَبَعَادُمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنَّ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقُرُّ بَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١) فَوسَّوس لَهُمَا ٱلشَّيْطِانُ لِيُبِّدِي هُمَامَا وُورِي عَنَّهُمَا مِنْ سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (١٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُما لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُونَّ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَمُمَاسَوْءً مُمُاوَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن ورقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَنَّ تِلْكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُماعَدُوُّ مُّبِّينُّ ٢

قَالَارَبَّنَاظَامِّنَآ أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُغَفِّرُ لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ قَالَ ٱهَّبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبِعَضِّ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسَّتَقُرُّو مَتَعُ إِلَى حِيْنِ فَي قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنَّهُا تُخْرَجُونَ (0) يَبِّنِي عَادَمَ قَدَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءًّايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمُّ يَذَّكُرُونَ شَ يَبَّنِي ءًّادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سُوَّءً إِنَّهُ يُرَاكُمُ هُووَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُّونَ ١٧٠ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَلْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُّنَا عَلَيْهَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِمَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحَّشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ أَمَرُ دَبِّي بِٱلْقِسَطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِنْدُكُلِّ مَسَجِدٍ وَأَدَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمُّ تَعُودُونَ ١٠ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ (٢)



ا يَنَيْحَ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِنْدُكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْتَرِفُوا إِنَّهُ إِلا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۚ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٣٦) قُلُ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُورَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهُ اوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُثُّرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَّمْ يُنَزِّلُ بِقِ سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَامُونَ ٢٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَّنَقُّدِمُونَ ٢ كِبَنَّيْءَ ادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايْتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ٢٥٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَ أَيْنِنَا وَٱسَّتَكْبَرُواْعَنَّهَا أَوْلَتَهَكَ أَصَّحَبُ ٱلنَّارُّهُمَّ فِيهَا خَالِدٌ وَنَ (٢٦) فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَتِهِ كَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبُ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمُّ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمُّ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ تَدُّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْ عَلَىٓ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٢

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمْمِ قَدْ خُلْتُ مِن قَبْلِكُم مِن ٱلْجِنِ وَآلِإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَمَادَخَلَتَ أُمَّةً لَعَنَتَ أُخَنَهَ أُخَنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرِ نَهُمُ لِأُولَ نَهُمُّ رَبِّنَا هَا قُولًا ۚ أَضِلُّونَا فَعَا بَهُمُّ عَذَابًاضِعَفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعَفُّ وَلَكِن لَّانَعَلَمُونَ (١٦) وَقَالَتَ أُولَنهُ وَلا أُخْرَاهُم فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنَ فَضَلِّ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُّ تُكُسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَاكِنِنَا وَاشْتَكْبُرُواْ عَنْهُا لَانْفَنَّحُ لَمُمَّ أَبُونَ السَّمَايَةُ وَلَا يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجُزى المجرمين في من جهن مهادومن فوقهم عواس وَكَذَالِكَ نَجِزَى ٱلظَّالِمِينَ ١٤ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفُسًّا إِلَّا وُسَّعَهَاۤ أَوْلَيۡ كَا أَصَّابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ٢٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلَّ تَجْرَى مِنْ تَحْنَهُمُ ٱلْأَنْهُ لُوَ قَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ مِنَا لِهَنَا الْهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنَّ هُدَىنَا ٱللَّهُ لَقَدُّ جَأَّءً ثُنَّ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحِقّ وَنُودُوۤا أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُّ تَعْمَلُونَ ٢

وَ نَادَى ٓ أُصِّحَكُ ٱلْجَنَّةِ أُصِّحَكِ ٱلنَّارِ أَنْ قَدُّ وَجَدُّنَا مَا وَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهُلُ وَجِدتُم مَّاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَ بِينَهُمُ أَنْ لَّمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (٤٤) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٌ للَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفْرُونَ (٥٤) وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْلَ فِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصَّحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (الله عَلَى الله أَصَّعَنِ إَلنَّا رِقَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِ يَنَّ ١٤ وَنَادَى ٓ أَصَّحَبُ ٱلْأَعْيَ افِ رِجَا لَا يَعْ فُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمْ تُسْتَكْبُرُونَ (١) أَهْتُولُكِّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللهُ بِرَحْمَةِ أَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خُوفٌ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَّى أَصَّحَابُ النَّارِ أَصِّحَابُ الْخَانَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ أَفَالْيُوْمَ نَنْسَنَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَالَيْنِا يَجُمُحُدُونَ



وَلَقَدُّ جِئْنَاهُمْ بِكِنَابٌ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَّى وَرَحْمَا أَوْلُمُ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً بِوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ إِيقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبِّلُ قَدُّ جَآءً تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مَنْ شُفَعا اللَّهِ فَيِشَّفَعُواْ لَنَا أَوْنُرِدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّعَنَهُمْ مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَضَلَّعَنَهُمْ مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱللَّهَ تَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَوَٱلنَّجُومَ مُسَحَّرَتُ إِنَّا مُرَافًا لَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْأَمْنُ عُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَّيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصَّلَحِهَا وَأَدَّعُوهُ خَوْفًا وَطَمِّعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيثٌ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ أَن وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ كُثُمُّ رُابِيْكَ يَدَى رَحُمَّتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَاهُ لِبَلِدِمِّيَّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرُجْنَا بِهِ عِن كُلَّ ٱلثَّمَرَ تِكَذَٰ لِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبْتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ ١ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِةٍ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُ وا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنَ إِلَةٍ عَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَظِيمِ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قُوْمِ مِنْ عَوْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ مِنْ قُوْمِ مِنْ قُولًا لَا اللَّهُ مِنْ قُومُ مِنْ قُولًا لَا اللَّهُ مِنْ قُومُ مِنْ قُولُ اللَّهُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ اللَّهُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ قُولُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ فِي مُنْ لَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالِي مُنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلِي مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِن فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُلْلِلْمُ مِنْ فَالْمُلْلِلْمُ مِنْ فَالْمُنْ لِلْمُنْ مِنْ فَالْمُنْ لِلللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُنْ لِلْمُنْ لِلَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ لِللْمُلْمِ مِنْ مِنْ مِنْل يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنَّى رَسُولٌ مِّنْ رَّبّ ٱلْعَالَمِيْنَ اللهُ أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُرٌّ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانْعَامُونَ ١٠٠ أُوعَجَبْتُمُ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبُّكُمْ عَلَى رَجُلُ مِنْ كُرِّلِيَّنْذِرَكُمْ وَلِنَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١١١ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجِيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاْ يَكِنِنَا إِنَّهُمُّ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠ ١ ١ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومُ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهْ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ وَ قَالَ ٱلْمَلا اللَّهِ اللَّهِ مِن قَوْمِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرَهُ كَ فِي سَفَاهَنَّةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِّينَ ١٠ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِحِنَّى رَسُولٌ مِّن رَّبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

أُبِلِّغُكُمُّ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَا صِحُّ أَمِينٌ ١ أَوَعَجِبْتُمُّ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُوْمِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْ كُمْ لِينَاذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاء مِنْ بَعَدِ قُومِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُوٓ أَءَّ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ لَفُلِحُوْنَ اللهُ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحُيْدَةً وَكُنَدَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَ آبَ آؤُنا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُّ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتْجَادِلُونَنِي فِي أَلْمُ مَاءِ سُمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءًا بَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِنْ سُلُطَنْ فَأَنْظِرُوۤ أَإِنِّي مَعَكُم مِّن المنتظرين ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَلَمُ بِرَحْمَةً مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالَيْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُم مُ صِلِحًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا ٱلله مَالَكِم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءً يُحْمَى بِينَةُ مِن رَّبِّكُمْ هَانِهِ إِنَّاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَالَيْهُ فَاذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبُوّاً كُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِيَالَ مُو تَا فَأَذْ كُرُواْءً اللَّهَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسَّتَكَبُّواْ مِنْ اللَّهِ مُفْسِدِينَ مُفْسِدِينَ اللَّهُ الَّذِينَ ٱستَحَرَّبُواْ مِنْ قَوْمِةَ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعَلَمُونَ أَتُ صَلِحًا مُن سَلُّ مِن رَّيِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَّامَنْتُم بِلَمِ عَكُفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنُ أَمْ رَبِّهِ مُّ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱعْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْفِي دَارِهِمُّ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكَوِّمِ لَقَدَّ أَبْلَغُتُ كُمُّ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحَّتُ لَكُمُّ وَلَكِن لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَالَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا سَبَقَكُمُ مَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُونَةً مِّنْ دُونِ ٱلنِّسَاتِي بَلُ أَنتُمُ قُومٌ مُّسَّوْفُونَ ١

وَمَاكَانَ جَوَابَقُو مِهُمَ إِلَّا أَنْقَالُواْ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهُ رُونَ (١٨) فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِيِّنَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِيِّنَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٤) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شَعِيبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكِمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرَهُ قَلْ جَآءَتُكُمْ بَيْنَاتُهُ مِنْ إِلَهِ عَيْرَهُ قَلْ جَآءَتُكُمْ بَيْنَاتُهُ مِنَ رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبُّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشِّيَآءً هُمُّ وَلَا نُفَّسِدُ وَأَفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَّلَحِهَا ذَلِكُمُّ خَيْرًا لَكُمُّ إِنَّ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٥٥) وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِّ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مِنْ ءَامَنَ إِلَى وَتَبْغُونَهَا عِوْجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُ وا كَنْ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفِّسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طِآبِفَةُ مِنْ حَكْمُ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي آرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لِمُ يُؤْمِنُواْ فَأَصَّبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

المَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ السَّتَكُّبِرُواْ مِن قَوْمِةِ النُحُرِّجَاكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آوُلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكَرِهِ إِنَّ هُ قَدِ ٱفَّتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا إِنَّ عُدَّنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفَّتَحُ بَيْنَنَاوَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِيِّنَ ١٠ وَقَالَ ٱلْكُلُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ قُوْمِهِ عَلَيْنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيًّا إِنَّكُوْ إِذَّالَّحْسِرُونَ ا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيِّبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيِّبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمَّ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَكَتِ رَبِّي وَنَصَحُّتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَءً اسَى عَلَى قَوْمٍ كَفِرِينَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةً مِّن تَبِيُّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهَّلَهَا بِٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمَّ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدُّ مَسَّ ءًاباءً نَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُم بَغْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ١٠

وَلَوْ أَنَّ أَهَّلَ ٱلْقُرِّيَّ ءَامنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهُمْ بَرَكُتٍّ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يكُسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكًا وَهُمْ نَا يَمُونَ ١٠٠ أَوَ أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِيّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمُّ يَلْعَبُونَ ١ أَفَ أَمِنُواْ مَصَّرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَّرَا للهَ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَوَلَمْ يَهَدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بِعَدِ أُهَّلِهِ ۖ أَنْ لَّوْنَشَاءُ أُصِبْنَاهُمَّ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدُّ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ مِنْ قَبَّلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ نِفْرِيْنَ فَ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ و إِن وَجَدُنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ اللهُ عَمُّ بِعَثْنًا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدُ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَّ جِئْنُكُ بيَّنَةً مِّن رَّبُّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَيَّةً بِلَ ١٠٠ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَالِيةٍ فَأَتِ بِمَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّنظرِيْنَ إِنَّ هَاكَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُّ عَلِيمُ اللهُ الله قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ١ يَأْتُوك بكُلِّ سَلْحِرْ عَلِيْمِ اللَّهِ وَجَأَّةُ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًّا إِنَّ كُنَّا نَعَنَّ الْغَلِينَ شَ قَالَ نَعَمُّ وَإِنَّكُمُّ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسَيَّنَّ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحِن المُلْقِينَ ١١٥ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَكُواْ أَعْيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ وَ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ سَ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَّى أَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَّى أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٠ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْيِعُمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَٱنْقَلَبُواْ صَنِغِرِينَ (١١٩) وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيَجِدِينَ (١١٠)

قَالُو ٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ (١١١) قَالَ فِرْعَوْنْءً الْمَنْتُم بِهِ قِي قَبْلُ أَنْءً اذَنَ لَكُرْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مُكُرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُ حُواْمِنْهَا أَهْلُهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ (١١١) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَ كُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ عَامَنًا بِاَيَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تَنَا رَبِّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٦) وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسَّتَحِّيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱستَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصَّبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَ الْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَا أُوذينا مِن قُلِّلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٥ وَلَقَدَّأَخَذُنَاءَ اللَّ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْضِ مِّنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمَّ يَذَّكُّرُونَ شَ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِهِ } وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّكَ قُ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمُ أَكَا إِنَّمَا طَلَّيْرُهُمُ عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُّ ثَرَهُم لَا يَعْلَمُونَ شَ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عَمِنْ ءَايَةً لِّتَسَجَّزَا بِهَافَمَا نَحِنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمُّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتَ فَأُسَّتَكُّبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجِّرُمِينَ ٢٣٠ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى أَدُّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِنْدُكَ لَبِنَ كَشُفَّتَ عَنَّا ٱلرِّجُزُ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَّيْ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنَّ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِّ هُمْ بِالْغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ (١٠٠٠) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِعَايَٰنِنَا وَكَانُواْعَنَّهَا عَنِفِلَينَ (اللهِ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسَّتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِ بَهِكَا ٱلَّتِي بَكِرُكُنَا فِيهَ أَوْتَمَّتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسَّنَى عَلَى بَيْنَ إِسْرَةِ يَلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ كَانُواْ يَعْرِشُونَ ٢ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُكُمُ وَمَا

وَجُوزُنَابِنِي إِسْرَيْءَ إِلَّالِكَ مِنْ الْبَحْرُ فَأَتُواْ عَلَى قُومٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَضَّنَا مِ لَّهُ مَ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهَا كَمَا لَهُمَّ عَالِهَةً قَالَ إِنَّا كُمْ قُومٌ بَجْهَالُونَ ﴿ إِنَّ هَنْ قُلْا عِ مُتَبِّرُمَّا هُمَّ فِيهِ وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ حَبِّ سُوْءَ الْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسَّتَحَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاّةُ مِّنَّ رَّبِّكُمُّ عَظِيمٌ ١ ﴿ ﴿ وَوَاعَدُّنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتُّمْمَنَاهَا بِعَشَّرِ فَتُمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَيٰ فِي قَوْمِي وَأَصَّلِحُ وَلَاتَنَّبِعُ سَبِيلَٱلْمُفِّسِدِينَ اللهُ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَةُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أُرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تُرَكِنِي وَلَكِن ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِنَيْ فَلَمَّا تَجَلَّا، رَبُّهُ إِلْجَبِلِ جَعَلَهُ إِدَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبُّحَنَاكَ ثُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى

قَالَ يَكُمُوسِينَ إِنَّى ٱصَّطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَاتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا عَ التَيْتُكُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّمِنَ الشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّوْعِظَةً وَتَفَصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءَ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَضِرِفُ عَنْءَ الْكِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرُواْكُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِنْ يُرَوّا سَبِيلَ ٱلرُّشِّدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يُكُرُّواْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُّ كُذَّ بُواْ بِعَايَكِتِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا عَلِفِلِّينَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَ آيَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ أَهُمُ لَيُجُّزُونَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالتَّخَذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِيقِهِ مِنْ حُلِيَّهِمُّ عِجْلاجسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِيمُ سَبِيلًا ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ١١٠ وَلَا السُقِطَ فِتُ أَيْدِيهِم وَرَأُوا أَنَّهُم قَدْضَلُوا قَالُوا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِيْنَ اللَّ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسِّيَّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبِنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَدِيكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسَّ يَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَّنُالُونَنِي فَلَا تُشَّمِتُّ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١ اللَّهِ عِلَيْنَ الَّذِينَ الْتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَينَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَكَذَ لِكَ بَعِزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَ امْنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمً وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهُم يَرْهَبُونَ (١٥١) وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ إِسَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهَّلَكُنَّهُم مِّن قَبِّلُ وَإِيِّنَيَّ أَيُّهُ لِكُنَّا عِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّاهِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَامِنَ تَشَاّءُ وَتَهَّدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لِنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرًا لَغَنْفُرِينَ الْمُعَا

الخورت الخورت الا

﴿ وَٱكُّنَّ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاأَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنَّهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَالَيْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ اَلْأُمِّ تَ ٱلَّذِي يَجِدُونَ أَهُ مَكُنُو الْأَعِنَّ الْمُمَّ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ إِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبِيِّثَ وَيضَعُ عَنْهُمُ إِصَّرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ ءًا مَنُوا بِقِي وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ تَأْنِز لَ مَعَهُ وَأُولِّيَاكَ هُمُ ٱلْمُفَّلِحُونَ ١٠٠٠ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَّآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيْحِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُّ تَهَ تَدُونَ ١ وَمِن قُوْمِ مُوسَى أُمَّةً مُ لَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ (١٥٠)

أَثْنَتَى عَشَرَة أَسْبَاطًا أَمُمَا وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسَّ تَسْقَلْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبَ بِعَصَاكَ ٱلْحَكِرَ فَأَنْبِجِسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا قَدْعِلِمَ كُلَّ أُنَاسٍ مَّشَّرَبَهُم أُوطَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَم وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَ كُلُواْمِنْ طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكَ مُو وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَمُ مَيظَلِمُونَ ١٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسَّ كُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَادَّخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًانَّغَفِر لَكُمْ خَطِيَّةِ كُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمَّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكُمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ١١٠ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذِيعَدُونَ فِي ٱلسَّبَّتِ إِذْتَ أَتِيهِمُّ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَأَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسَّبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ١

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُم لِم يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَّلِكُهُمْ أَوْمَعَذِّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ مِنْ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنَّهُونَ عَنِ ٱلسَّوْعِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٌ بَعِيسٌ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا أَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ ا وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمٌّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَّ يَسُومُهُمُّ سُوَّءً ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُمْ لَعَفُورُ رَحِيمٌ ١١٠ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِنْ هُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّهُمَّ دُونَ ذَالِكَ وَبِلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ١٥ فَخَلَفُ مِنْ بِعَدِهِم خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُلْنَا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ إِنَّا خُذُوهُ أَلْمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهُمْ مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِكْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصَّلِحِينَ نَ

الله وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمْ خُذُواْ مَاءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بِينَ عَادَم مِن ظَهُورِهِم دُرِّيَّهُمْ وَأَسْهَدُهُمْ عَلِيٓ أَنفُسِهُمُ أَلسَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِي شَهِدُنا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَنذَاغَنِفِلِّينَ ١٠ أَوْنَقُولُواْ إِنَّمَا آشَرك ءَابَآ وَنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُتَطِلُونَ ١٧٠ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّةَ وَاتَّيْنَكُ وَايِّنِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنَّهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ١٠٠٥ وَلَوْشِئْنَا لرَفَعَنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلُ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَّ أَوْتَأَرُّكُهُ يَلْهَتْ نَاكِ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيْنِنَا فَأُقُومِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِئَا يَنِنَا وَأَنفُسَهُمُّ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَنْ مَلَا مُلَالًا مُواللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَّ تَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَيَاكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدُّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ لَهُمُ قَلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ جَمَّا أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمُّ أَصَلُّ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ ١ وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدُّعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَيْ أَسْمَلْيَةِ عَلَيْ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٨) وَمِمَّنَّ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كُذَّ بُواْبِ اللَّهِ عَلَا لَوْنَ اللَّهِ مِنْ كُذَّ بُواْبِ اللَّهِ عَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه نَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٠ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ١٠ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهُم مِّنْ جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيْرُ مُّبِيِّنُ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُربَ أَجَلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥) مَن يُضَلِل ٱللهُ فَكَ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُ وَنَ ١٨٠ يَسَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنْدُرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّنْهَا ٓ إِلَّاهُو تَقُلْتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ ۚ إِلَّا بَغْنَةً يَسَّعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنَدَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨)



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِنْ دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصِرُونَ لَا يُلَا مُعَالِمًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يُسْمِعُواْ وَتَرَدِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُتَصِرُونَ ١٠٠٠ خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزْغُ فَأُسَّتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ إِسَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمُّ طَلَّيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِين تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ١٠٥ وَإِخْوَانُهُم يُمُدُّونَهُم فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُ وَنَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ عِالِيةِ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى ٓ إِلَى مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمُةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرَعَ ٱلْقُرَعَ الْقُرَعَ الْقُرَعَ الْقُرَعَ الْ فَأُسَّتُمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ وَأَذْكُر رِّبَّك فِي نَفُّسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهِّرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْعَلِقِلِينَ (٢٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندُر بِّلْ لَايسَّتَكْبِرُونَ عَنَّ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَّجُدُونَ الْهُ وَلَهُ مِنْ الْمُؤْدِلَةُ وَلَهُ مِنْ الْمُؤْدِلَةُ عَنَّ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ مِنْ الْمُؤْدِلَةُ مِنْ الْمُؤْدِلَةُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ





إِذْ تَسْتَغِتُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُردِفِينَ أَلْمَكَيِكَةِ مُردِفِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَّرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ عَلْو بُكُمْ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَنِيزُ حَكِيمُ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنَّهُ وَنُبَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيْطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُرُرِجْزُ ٱلشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَّيِّكَةِ أَيَّ مَعَكُمْ فَتَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ مَا مُثُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٥٥ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَإِذْ دُبْرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالًا أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِ إِنَّ ٱللَّهَ قَنَا هُمَّ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِرَبُ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِينًا مُ اللَّهُ اللَّهَ مُوهِنَ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ إِن تَسَتَّقَنِحُواْ فَقَدُّ جَاءَ حَجُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرًا كُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنَى عَنْكُمْ فِئَ كُمُّ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِيَّنَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تُولُّواْ عَنَّهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ أَن وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمَّ لَايسَمَعُونَ ١٠ ١ اللهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنَّ وَلَوْعَلِمُ ٱللَّهُ فِي مُّ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسَّمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيَيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ١ وَأَتَّقُواْفِتَّنَةً لَاتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَالِ ٥

وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنْكُمْ قَالِلْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصِّرِةِ وَوَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيِّبَ لَعَلَّكُمُّ تَشُّكُونَ اللَّهِ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمُّ وَأُولَاكُمْ فِي اللَّهَ وَأُولَاكُمْ فِي اللَّهَ وَأَوْلَاكُمْ فِي اللَّهَ عِنْدُهُ وَأَجْرُ عَظِيْمُ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنْ تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئًا تِكُرُويَغُفْرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيَّةِ ١ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثَبِّتُوكَ أَوْيَقُّتُلُوكَ أَوْيُخَّرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُالْمَكِرِينَ شَ وَإِذَا نُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَ أَيْنُنَا قَالُو اْقَدُّ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاَّهُ لَقُلْنَامِثْلَ هَندَأَ إِنَّ هَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (أَ) وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَاتَ هَنذَا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُواْتَيْنَابِعَذَابِ أَلْيَمِ (٣) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُّ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٢٣

وَمَا لَهُمُّ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَ آنُواْ أَوْلِيآ ءُهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيَّا وُهُ ۗ إِنَّا أُلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَّ ثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَا ثُهُمَّ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَّدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٢٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نُنْفِ قُونَ أَمُوالَهُمُ لِيصُدُّوا عَنسبيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُّ حَسَّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (اللهُ اللهُ الْخبيث مِنَ الطّيب وَجُعلَ ٱلْخِيتُ بِعَضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيرُكُمهُ جَمِيعًا فَيجُع لَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْ إِلَّكُ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٠ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغْفَر لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدَّ مَضَتَّ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَانِلُوهُمَّ حَتَّى لَاتَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَحْونَ ٱلدِينُ كُلَّهُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٠٠ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُولَكُمْ نِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ اللَّهِ وَاللَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلِإِنَّ كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ نَوْمَ ٱلْنَفَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِّتِ رُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِّتِ رُ اللَّهِ إِذْ أَنْتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعِدُوةِ ٱلْقُصُّوى وَٱلرَّكِّبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تُواعَدُتُمُ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَكَ كِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنَّ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيهُ إِنْ أَيْرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰ كَهُمْ حَيْدًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتُ وَعِلْمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٤ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعْيْنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱلله تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ فَالَّحُونَ فَالَّحُونَ فَالْحُونَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُونَ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُونَ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّهُ فَاللَّهُ فَلْكُونَ كُونَ كَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّمُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْعَلَالَ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُعْلِقُونَ عَلَيْكُولُ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُعْلَقِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ فَالْعُلُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُمْ عَلَالْكُولُونُ أَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِجُكُمْ وَأَضِّبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ فَا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُّ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءُ تِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِّيٓ ، مِنْ صَحَّمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ اللَّهُ وَأَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ اللَّهُ وَأَللَّهُ سَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ اللَّهُ وَأَللَّهُ سَدِيدُ الْعِقَاتِ اللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهُ وَلَّهِ دِينَهُمْ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُحَكِيمُ اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُحَكِيمُ وَلَوْتَرَيْ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَّيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وَأُدْبَارَهُم وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقُ فَ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتَّ أَيْدِيكُمُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيلَاِّ ١ كَدَأْبِءَ الْ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَالِ فَ

ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قُو مِحَى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ مُ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمً عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْبِعَايَتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاءَ الَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِنْدُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدَتٌ مِنْهُمْ مُمِّ يَنْقَضُونَ عَهْدُهُمْ فِي كُلِّمْ وَالْمَالِيَ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدَّ بِهِمَّ مِّنَّ خَلْفَهُمُّ لَعَلَّهُمُّ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنَّ قَوْمٌ خِيانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٢ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسَّ تَطَعَتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رَبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللّهِ وَعَدُوَّ كُمَّ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمَّ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمْ وَمَاتَّنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ١٠ ١ ١ اللَّهِ وَإِنجَنُّواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِّيمُ

رن الخزن ۱۹

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَّبَكَ ٱللَّهُ هُواً لَّذِي أَيدُكَ بِنَصِّرِةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ شَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لُوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمعًا مَّا ٱللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ عَنِرْ حَكِيمٌ ١٦ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤٠٠ مِنَ ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُن مِّن كُمْ عِشْرُونَ صَعِبْرُونَ يَعْلِبُواْ مِانْكَيْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُم مِّانَّةُ يَعْلِبُواْ ٱلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمَّ قُوَمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ الْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنَّكُم مِّائلًا صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِائنَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِن كُمْ أَلْفٌ يَغُلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ مَا كَانَ لِنَبِيُّ أَن يَكُونَ لَهُ إِلْسَرَى حَتَّى يُثَّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ لَا كَنْبُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَى فَكُلُواْمِمًّا عَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيّبَأُواُتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌرَّحِيمٌ ١

يَتَأْتُمَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَنْ فِي أَيْدِيكُم مِن ٱلْأَسْرَيَّ إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنَكُمُّ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُ والْخِيالَنَكَ فَقَدَّ خَانُواْ ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ مُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا ووا وَنَصَرُوا أَوْلَيْهِك بَعْضُهُم أَوْلِياء بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَايتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسَّ تَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصَّرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُمْ مِّيتَكُفُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَولِيآ ءُبَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتَّنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهُدُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَا مُ مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ المَنُوا مِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْهَكُ مِنكُرُ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمُ



كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ إِذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٢

كَ فَ كُونُ لِلْمُثَّم كِينَ عَهَدُّعِنْ دَاللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ عَإِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَالسَّتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُو إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِ مِنَّ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمَّ وَأَكَّ تُرْهُمْ فَسِقُونَ ١ أَشُّ تَرَوُا بِعَالَيْتِ ٱللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْسَبِيلِهِ عِلِي اللَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا لَا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنَ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِهاكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَءَا تَوْا ٱلرَّكُوٰةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينَّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُّونَ ١ وَإِن تَكَثُواْ أَيْمُنَهُمْ مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُواْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمَّ لَكَالُهُمْ يَنْتَهُونَ اللَّ أَلَانُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمُّ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَ عُوكُمْ أَوَّلُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمْ فَأُللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخُشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصرُكُمْ عَلَيْهِ مُ وَكَثَّفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ وَكُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِم أُويَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يُشَاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ المُحسِبِّتُمُ أَن تُتَركُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱللَّذِينَ جَهَدُواْ مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشَّرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ أُوْلَيِّكَ حَبِطَتَّ أَعْمَالُهُمَّ وَفِي ٱلنَّارِهُمَّ خَالِدُونَ ٧ إِنَّمَايِعُمْرُ مَسَجِدُ ٱللَّهِ مَنْءًا مَن بَاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِر وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخُّسُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى " أُوْلَيْهِكَأَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٨٥ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسَّجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايسَتُورُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ

بُرِكْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتِ لَّاكُمْ فَهُ نَعِيمُ مُّقِيَّهُ ﴿ صَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللهَ عِنْدُهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمُ أَوْلِياءَ إِنِ ٱستَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَنْ تَوَلَّهُمْ مِنْ كُمْ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ شَكُمْ فَكُمْ الظَّالِمُونَ مَنْ قُلْ إِنَّ كَانَ ءَابَ اَوُّكُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَإِنْنَا وَ كُمْ وَإِنْكُمْ وَأَزُوا جُكُرُوعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوال أَقْتَرَفُّ تُمُوها وَتِجكرة تُخْشُون كَسَادَها وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ في سبيلة عَنْرَبُّ صُواْحَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرُهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٤ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجِبُ كُثُرِيُّكُمْ فَأَرْتُكُمْ فَأَرْ تُغُنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبِرِينَ ١٠ ثُمَّ أَنزَلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِةٍ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوَّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ

ثُمَّ يَوْنُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مِن دَشَاءً وَٱللَّهُ عَفُورً رَّحَكُمُ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَا مَنُوَأَ إِنَّمَا ٱلْمُثَرِّدُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقُّ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُّ هَاذَا وَإِنْ حِفْتُمُ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِنْ فَضَلِهِ عِلَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ عِلَا شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُمْ حَكِيثُمُ اللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيثُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيثُمُ اللَّه لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمُ صَعِرُونَ و وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أُنَّ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصِ رَيْ ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُبُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ يُضَعِونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَدُّلُ قَلَنَا هُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ لَى النَّهَ أَنَّكَ ذُوا أَحْبَارَهُمُّ فَيْكَنَهُمُّ أَرْبَ أَبَامِنَ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَى مَرْيَهُ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيعَبْ دُواْ إِلَا هَا وَاحِدًا للا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبِّحَنَهُ عَمَّا يُثِّرِكُونَ اللَّهُ

يُرِيدُونَ أَن يُطْلَفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفُورَهِ هِمَّ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنْفِرُونِ اللَّهُ هُوَٱلَّذِيَّ اللَّهِ مُوالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِللَّهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرَهُ ٱلْمُشَرِكُونَ شَ ﴿ يُتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاتٍ ٱلْيَعِدِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُ وَظُهُورُهُمْ مُ هَا الْمَاكِنَرُتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ ١٥٠ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنْدُ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنَّهُ ٱلْرَبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَانِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقْنِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَ كُمُّ وَأَنْفُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْقِيْنَ شَ

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ } زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُجِلُّونَ أَيَّا مَا وَيُحِرِّمُونَ أَوْ عَامًا لِيُواطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمُ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرُّمُ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَلِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ النَّفِي رُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضُ أَرَضِيتُ مِ الْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلْتِ لَّ إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيُسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدَّنَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تُحَدِّزُنُ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوْهَا وَجَعَلُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَّالِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمً ١

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَّ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةُ وَسَيَحَّلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسَّتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ مُهِ لِكُونَ أَنفُسُهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ كَا عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ شَا لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَامِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِ مَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِنَّا لَمُنَّقِينَ لَكَ إِنَّمَا يَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّ دُونَ ١٠٠ ١٥ ١٥ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن كَره اللهُ ٱبْعِكَا تُهُمُّ فَتُبَطَّهُمُّ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١٠ لَوْ خَرَجُواْفِيكُمُ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَمُ مُ وَٱللَّهُ عَلِيمً إِلَّالظَّالِمِينَ ١

لَقَدِ ٱبْتَعُوا ٱلْفِتَ نَهُ مِن قَبِّلُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَيَّى جَاءً ٱلْحَقُّ وَظَهِرَأُمْ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمنَّهُم مِّن يَ قُولُ آئَذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِينَ المعادات معالى حسنة تسوُّهم وإن تصباك حسنة تسوُّهم وإن تصباك مُصِيبَةً يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُ نَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ عُلْهَ لَرَبِّكُمُونَ بِنَا إِلَّا إِتَّكَاكُ ٱلْحُسَّنِيكِ إِنَّا إِلَّا إِتَّكَاكُ ٱلْحُسَّنِيكِ إِنَّا إِلَّا إِتَّكَاكُ ٱلْحُسَّنِيكِ إِنَّا إِلَّا إِتَّكَاكُ ٱلْحُسَّنِيكِ إِنَّا إِلَّا إِتَّكَاكُ الْحُسَّنِيكِ إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنْ أَنْ أَلْكُولُكُولُ أَنْ أَلْكُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَوْ يَأْيِدِ يِنَا فَتَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ اللَّهُ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُنْقَبَّلُ مِنكُمْ إِنَّكُمْ حَنْدُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٠ وَمَا مَنْعَهُمُ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمُ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُ أَنَّهُ مَّ كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ٥ لَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمَّ حُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُرِهُونَ ٢

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لُهُمُّ وَلا أَوْلَا هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيعَذِّبُ جَافِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُنفِرُونَ ٥٠ وَيُحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْ حُمَّ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرُقُونَ ١٠ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكَرَتِ أَوْمُدَّ خَلَّا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٧٠ وَمِنْهُم مَّن يُلْمِزُك فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يُسْخُطُونَ ١٠٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَأْءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَّ بُنَا ٱللهُ سَيُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَالَةً وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ فَي اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآء وَٱلْمَسَكِين وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُمَّ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَكِرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبَّنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَهِ وَأَللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَهِ وَمِنْهُمْ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنِّ خَكِرً لَّكَ مُ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِّلَّذِينَ ءَامنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُنَّمَ عَذَاكُّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِنَّ كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ فَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةُ نُنِيِّعُهُمْ يِمَا فِي قُلُوبِمُ قُلِ السَّمْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ لِنَا وَكَبِنَ سَأَلْتُهُمُّ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَاْيَنِهِ -ورَسُولِهِ عَنْ مُنْ تُسَّتَهَ زِءُونَ ١٠ الْاتَعْنَاذِرُواْقَدُ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُرْ إِن نَّعْفُ عَنْ طَ آيِفَةً مِّنْكُمْ نَعُذِبُ طَآيِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٠ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بعضه مِن بعضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنكَفِقِينَ وَٱلْمُنكفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمُّ عَذَا الْمُعُولِيمُ اللهُ وَلَهُمُّ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَذَا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَهُمُّ عَذَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَهُمُّ عَذَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَهُمُ عَذَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَهُمُ عَذَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَهُمُ عَنَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَهُمُ عَذَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَلَهُمُ عَنَّا اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَمُ عَلَالْكُمُ عَلَالِكُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَالْكُمُ عَلَالْكُمُ عَلَالْكُمُ عَلَالِكُمُ عَلَالْكُ عَلَالْكُمُ عَلَاللهُ عَلَالْكُمُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالْكُمُ عَلَالْكُمُ عَلَالِكُمُ عَلَاكُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَالِكُمُ عَلَاكُمُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْكُمُ عَلَاللّهُ ع

كَالَّذِينَ مِنْ قَبَّلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَأُسَّتَمْتَعُواْ بِخَلْقِهِمْ فَأُسَّتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسَّتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخُلَاقِهِمُّ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُو الْمُؤْلِدِيكَ حَبِطَتَّ أَعْمَالُهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَاكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ الدياتِم نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِّلِهِمْ قُوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودُ وَقُومِ إِبْرَهِيمَ وَأَصَّحَبِ مَذَّبَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنْهُمُّ رُسُلُهُم بَالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُم وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهُمْ أَوْلِياً وَالْمَا مُونِ مِأْمُونِ إِلْمَعْرُوفِ وَيَنَّهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِي سَيْرَ مُهُمُ أُللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِينُّ حَكِينًا اللهُ عَنِينَّ حَكِينًا وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنٍ وَرِضُوان مُن اللهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ الْعَظِيمُ ١٠٠

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْمَةً وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧٠ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدَّقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسَّلَهِ هِمَّ وَهُمُّواْ بِمَا لَمُّ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَ مُوَّا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَالِهِ عَالِمْ اللَّهُ عَيْلًا لَهُ عَيْلًا لَهُ عَلَيْلًا لَهُ عَلَيْكُ عَيْلًا لَهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَي ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيكًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُثَّرِفِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ ١ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَ دَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكْنَا مِنْ فَضَالِةِ ٤ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونِنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٠ فَلَمَّاءَ المَاهُمْ مِنْ فَضَلِهِ عَلِمُ الْمِعْ وَتُولُواْ وَهُمْ مُعْمَرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخُلُفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٧٧ أَلَوْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُّ وَنَجُّونِهُمُّ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جهده فيسخرون مِنْهُمْ سَخِرُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا كُالْكُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ عَذَا كُالْكُمْ

سْتَغْفِرُهُ مُ أُولًا تَسْتَغْفِرُهُ مُ إِن تَسْتَغْفِرُهُ مُ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَالَّكُ مِلْمُ اللَّهِ وَرَسُو لِقِّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهَّدِى ٱلْقُومَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِم مُّ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُواْ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأُمُوا لِمُّمَّ وَأَنْفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَوًّا لَوْكَانُواْيَفَّقَهُونَ ١٠ فَلَيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَأُبِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ١٨ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ نَّهُمُّ فَأُسَّتَعَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّا كُمْ رَضِيتُ مَا الْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّ وَ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ١٥ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكِسِقُونَ ٥٤ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لُمُعُمِّ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَدِّبَهُمْ بَهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُّ كَيْفِرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنَّهُمُّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مِّعَ ٱلْقَاعِدِينَ

رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُومِ مَ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ الْكِنِ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَةً جَاهَدُواْ بِأَمْوَ لِلِّمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتِهِكَ لَكُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِ اللهُ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ أَكُ اللهُ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللهُ هُمُ جَنَّاتٍ بَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَجَآءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُثَمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلَّذِينَ الله الله على الشُّعف آءِ وَلاعلى الْمَرْضَى وَلاعلى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَاأً لَآيَجِ دُواْ مَا يُنْفِقُونَ ﴿ فَا إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسَّتَّذِنُونَكَ وَهُمَّ أَغْنِيآ وُرُضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِ مِنْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ١

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوَّمِنَ لَكُمُّ قَدْ نَبَاأَنَا ٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُّ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُركُّ ونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ فَيُنْبِّئُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّا مُ رَجِسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِرَضُواْعَنَهُمْ فَإِنَّ تَرْضَوْاعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًّا وَأَجَّدُرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِمْ وَأَللَّهُ عَلِيكُمْ حَكَّمْ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكْمَ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكْمَ اللَّهُ عَلَي كُورُ وَمِنَ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكْمُ اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكْمُ اللَّهُ عَلَي مَا اللَّهُ عَلَي مُلْ اللَّهُ عَلَي مَا اللَّهُ عَلَي مَا اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي مُلْ اللَّهُ عَلَي مُلْ اللَّهُ عَلَي مُلْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَيْكُمْ حَلَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ حَلَّى اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيك ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْتُ مُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنَفِي قُرْبُكِ عِنْدُ اللَّهِ وَصَلُورَتِ الرَّسُولِ أَلاَ إِنَّا قُرْبَةً لَّهُمْ سَيْدُ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ

وَٱلسَّبِقُونِ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَاعْدَ وَأَعْدَ لَهُمُّ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنَّ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَّ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُ هُمَّ أَ بَكُنْ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّمُ مُ مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابِ عَظِيمٌ ٥ وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمُ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَ اخْرَسَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُوٓاً أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَّبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنَّ عِبَادِةٍ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُمُ ١٠٠ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادةِ فَيُنِتِّثُكُم بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ فَ وَءًا خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمً وَالله

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَّر بِقَأْبِتْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُّ لَ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أُرَّدُّنَّا إِلَّا ٱلْحُسَّى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللُّهُ مُّ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسَّجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُّوي مِّنُ أُوَّلِ يَوْمِرُ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ١٨٠ أَفَمَنَّ أَسَس بُنْيَكُ أُو عَلَى تَقُوكِي مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ خَيْرُ أَم مِّنَّ ٱسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفْ مَا رِفَانَهُار بِهِ فَارِجَهُ اللهُ لا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقُّ نَالُونَ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُدْرَءَ إِن وَمَنَّ أُوْفِى بِعَهِّدِهِ مِن ٱللَّهِ فَٱسَّتَبْشِرُواْ بَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِلْ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيُّمُ ١

ٱلتَّنَيْبُونِ ٱلْعَدُونِ ٱلْحَامِدُونِ ٱلْعَامِدُونِ ٱلسَّنَيْمُونِ ٱلرَّكِعُونَ السَّنجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ شَ مَاكَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ عَالمَنُوَاأَنَّ يَسَّ تَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَ أَنُواْ أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصَّحَتْ ٱلْجَحِيْمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱسَّتِغْفَارُ إِبُّرُهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَنَّ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آيِتَاهُ فَلَمَّا نَبِيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو اللَّهِ تَبِرًّا مِنَّهُ إِنَّ إِبْرَاهِي مَلَاقًا أُكُولًا مُ ا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَّا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمُّ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْمُ إِنَّ ٱللَّهَ عِكْلِ شَيْءً عَلَيْمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيِّ وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيْرِ إِنَّ لَقُدتًا بَ ٱللّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسِّرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُمُ شَ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ إِنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَنْ رَّسُولِ ٱللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِمْ عَن نَّفُسِ فَع ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلا مَخْمُصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمَّ بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَاكِبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكُتِبَ هُمُّ لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ١ ١ ١ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْكَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيْنَذِرُواْ قُومَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُون سَ



## لَّ لللهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِبِ الَّرْ قِلْكَءَ الْكِنْبِ ٱلْحَكْبِ ٱلْحَكِيْدِ اللَّهِ اللَّالِينَ اللَّهُ الْحَكِيْدِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدُقِّ عِندُرَجُمْ قَالَ ٱلْكَعْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ اللهِ إِنَّارَبَّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِرْهُم السَّتَوى على الْعَرْشِ يُدَبِّراً لْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ حَرْجِعُكُمُّ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ سَدُّوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجِّزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسَّطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُّ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ أَبِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤٤ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَر نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَكَ يَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَ إِنَّ فِي ٱخْذِكَ فِ ٱلَّذِي وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱلله في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَتَّقُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا رَجُونَ لِقَلَّاءً نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ جَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنْءَ أَيْنِنَا عَنِفِلُونَ اللَّهُ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْيَكِيْسِبُونَ اللَّا الَّالَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مَّدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَنَهُمْ تَجْرِي مِنَ تَعَنَّهُمُ ٱلْأَنْهَارُفِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيْمِ ( ) دَعُونِهُمُّ فيها سُبَّحنك ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فَهَاسَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَكْلِمِينَ ﴿ وَلَوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسَّتِعْجَالَهُمْ يِالْحَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْمُ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي مُطْغَيْنِ مِنْ يَعْمَهُونَ شَ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنْسُنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ فَكُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدُّعُنَّا إِلَى ضُرَّمَّ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ ذُيِّنَ لِلْمُسَّرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَلَقَدَّا هَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحِيْزِي ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

المجترب المجترب الم

وَإِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِمْ ء أَيَانُنَا بِيّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَ أَنِّ عَيْرِهَ لَذَ ٱلْوَبِدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لَيْ أَنْ أَبُدِّلُهُ مِنْ تِلْقَاَّيْ نَفْسِيَّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّيْ ۗ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمٍ (١٥) قُللَّوْ شَآءَ ٱللهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَكُمْ بِهِ عَفَالًا لَبِثُتُ فيكم عُمُرًا مِن قَبِلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ لَا فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ إِنَّا هُو اللَّهِ عِلَى ٱللَّهِ كَانِيَّةً إِنَّهُ لَا يُفْدِلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَنَقُولُونَ هَنَّوُلاَّءَ شُفَعَتُونَا عِنْدُ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبِعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبِّحَننَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةً سَهَتَّ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بِيْنَهُمُّ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ آيَةً مِن رَّبِيِّ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِللَّهِ فَأَنْتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُنْظِرِينَ ٢٠٠٠

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرًّاء مَسَّتْهُمَّ إِذَا لَهُمَّ كُرُّ فِي ءَّالْيَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُّراً إِنَّ رُسُلْنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى ٓ إِذَا كُنْثُمَّ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَّ ٱجْيَنْنَا مِنَّ هَاذِةٍ عَلَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِيْنَ ١٠ فَلَمَّا ٱلْجُلَهُمَّ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأُيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعُكُمْ فَنْنِتِعُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٣ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَط بِقِـ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعُكُمْ حَتَّى إِذَّا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُوفَهَا وَأَزَّيَّنَتَّ وَظُرِّ أَهَلُهَآ أَنَّهُمَّ قَادِرُونَ عَلَيْكَٱ أَتَىٰ هَا آمُنُ فَالْيَلَا أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ يَدُّعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهَّدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقَيْمٍ ٥

اللَّهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةً وَلَا رَهَقُ وُجُوهُهُمْ قَرُّ وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتَمْكَ أَصَّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمٌّ فِيهَا خَلِدٌوْنَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَّاءُ سَيِّعَامٍ بِمِثْلَهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كُمَّا أَغْشِيتٌ وُجُوهُ هُمَّ قِطَعًا مِن ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِي اخْلِدُونَ ١٠ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرِكًا وَكُمْ فَزِيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمْ مَّا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعَبْدُونَ ١٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيْدُا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِّينَ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَّى اللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ شَ قُلْ مَنْ يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِيرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحِّرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُنْ يُدَبِّرُٱ لَأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١٠ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْكَوْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْكَوْ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ٢ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُ لَا يُوْمِنُونَ اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

قُلْهَلْ مِن شَرِكَا بِهُ مُنْ مِنْ مُرَكَا بِهُ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْهَلْمِن شُرِكَا يَكُمْ مَّن يَهْدِيُّ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ مَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن مَهُدِّى ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَنَ يُنَّبِعُ أُمِّن لَّا مَدِّيَّ إِلَّا أَن مُهَدِّيًّ لِكُوكَ فَمَا لَكُوكِيْفَ مَعْكُمُونَ ٢٠٠٠ وَمَايِنَّهِ عُأَكُثُرُهُمُّ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِّي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعُلُونَ (٣٦) وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَ الْأَنْ أَنْ أَنْ يُفَتِّرَى مِنْ دُونِ ٱلله وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَأْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورُةٍ مِّثَلِهِ وَالْدُعُواْ مَنِ السَّيَطَعُثُم مِّنَ دُونِ اللهِ إِن كُنْحُ صَلِاقِينَ (١) بَلْكُذَّ بُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَٰ لِكَكُذَٰ لِكَكُدَّب ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمُّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٠ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مِّن لَا يُؤْمِر بِ بِعَ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ فَ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ ءُمِّمَّاتَعُمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مِّنَ يَسَّتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسَّمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ مَّدِي ٱلْعُمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْضِرُونَ عَنَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحَشَرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدُّ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللهِ وَمَا كَانُواْ مُهَّ يَدِينَ (فَ) وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيْنًاك فَإِلَيْنَامَ حِعْهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةً رَّسُولُ فَإِذَا جَاءً رَسُولُهُمْ قَضِي بَيْنَهُمْ بَٱلْقِسَطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَكُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ هُ قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلَّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسَّتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَّتَقُّدِمُونَ قُلْ أَرَء يَشُرُ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَا بُهُ بِيكًّا أَوْنَهَا رًا مَّا ذَا يَسَّتَعْجِلُ مِّنَّهُ ٱلمُحْجُرِمُونَ ٥ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَ الْمَنْثُمُ بِلَاعَةُ مَا أَكُنْ وَقَدَّ كُنْخُم بِلَاء تَسَّتَعَجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ شَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تُكُسِبُونَ ١٠٥ ١ وَيَسْتَنْبِغُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِنَّ وَرَبِّي ۗ إِنَّهُ لِحَقُّ وَمَا أَنْدُ بِمُعْجِزِينَ ٢

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفَّسٌ ظَلَمَتُّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَّ بِهِ } وَأَسَرُّهُ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوْا ٱلْعَذَابُ وَقُضِي بِنْنَهُمْ بِٱلْقِسَّطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ٥٠٠ هُويَحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُّ جَأَءَتُكُم مَّوْعِظَةً مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَكُمْ تِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفَّ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّ مَّا يَجْمعُونَ ٥٠ قُلْ أَرْءَ يَتُعُم مُّا أَنْزِلَ اللهُ لَكُمْ مِّرْ . رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِنْ أَهُ حَرَامًا وَحَلَكُ قُلْ ءَ آللهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٢٠ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّ لِّي عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمَّ لَا يَشَّكُرُونَ اللَّهِ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِنْ قُرْءًا نِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَايِعَ زُبُ عَن رِّبِّك مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِنَ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِيِّنِ نَ

أَلْآ إِنَّ أُولِيا أَءُ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ مُاللَّهُ مُنَاللَّهُ مُركانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ مُاللُّهُ مُركا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَانَبَّدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَلَا يَحْذُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيْمُ ١٠ أَلآ إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسَّحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُنَّاضًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لاَّينَ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ اتَّحَدُ ٱللَّهُ وَلَدُاً سُتُبَحَننَهُ هُو ٱلْغَنيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ عِنْدُكُمْ مِّنْ سُلْطُنْ بَهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ ١٨ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَّتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِلَّا مُتَكُّم فِي ٱلدُّنْكَ أَنْكَ اثْمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ نَ



الله وَأَتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكيرِي بِكَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةُ ثُمَّ أَقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَمَاسَأَلْتُكُرُ مِنَّ أَجْرَانً أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا فُهُمَّ خَلَّهِ فَ وَأَغْرَقَّنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِتَآيِنِنا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِّينَ اللهُ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْ بِهِي مِنْ قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَا يُوْءَبِّ أَيْنِنَا فَأَسَّ تَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرَمِينَ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنَّ عِنْدِنَا قَالُو ٓ إِنَّ هَذَا لَسِحْرُمُّ بِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمُّ أَسِحُرُ هَاذَا وَلا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ١ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءً نَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِياء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَّن لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحْرِعَلِّيهِ ١٠ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مُوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلهُ وَإِنَّ ٱللهَ لايصلح عَمَلَ ٱلْمُفْتَسِدِينَ ١٥ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلُوكره ٱلْمُجِّرِمُونَ اللَّهِ فَمَاءَ آمَنَ لِمُوسَى ۚ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِةٍ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ كُمِنَ ٱلْمُتَّرِفَيْنَ (١٥) وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْمُمُّ ءَامَنهُ مِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ١٤ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَّنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥٥ وَنَجِّنَا مرَّمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ١٠٥ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأُخِيهِ أَن تَبُوَّءَ الْقَوْمِكُمَا بِمِصَّرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُّ قِبُّلَّةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ عَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ إِن لَهُ وَأُمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارِبِّنَا لِيْضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِشْعَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشَّدُدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلَّهِمْ

قَالَ قَدُّ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبَعَآنَ سَيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي ۚ إِسَّرَةً قِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَدُّواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لِلَّ إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنَتَ بِلِهِ عِبْوَا إِسَّرَةٍ عِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ إِنَّ مَا أَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ فَٱلْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنَّ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِعَنُّ ءَايَٰ لِنَالَعَافِلُونَ 🕥 وَلَقَدُّ بِوَأَنَا بَنِي إِشْرَةٍ يِلَ مُبَوّا صِدُّقِ وَرَزِقْنَا هُمْ مِنَ الطّيبَتِ فَمَا ٱخَّتَلَفُواْ حَتَّى جَأَّءَ هُمُ ٱلْعِلَمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقَّضِي بَيْنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيكمةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغُتَّلِفُونَ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيْ مِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْك فَسَّعُلِ ٱلَّذِينَ يَقُرُهُونَ ٱلْكِتَبِ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدُّ جَأَءً كَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِيِّنَ ١٤ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَالِيتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمٌ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَوْجَاءً مَهُم كُلُّ ءَاليَد مَ حَكُل مَا يَد مَ حَكُل مَا يَد مُ حَكِن مَ وَاللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّه مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَا مُعْمِ

فَلُوْ لَا كَانَتُ قَرْبَةً ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ لُو نُسَ لَمَّا ءًا مَنُواْ كَشَفْنَاعَنَّهُم عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنِ ۞ وَلَوْ شَأَّةً رُبُّكَ لَا مَنَ مَنَّ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَنَّ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذِا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلَ نَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِنْ قَبَّلْهُمْ قُلْ فَأَنْظِرُوا إِنَّى مَعَكُمْ مِّرْ الْمُنتَظِرُوا إِنَّى مَعَكُمْ مِّرْ الْمُنتَظِرِينَ أَنْ ثُمَّ نُنجَى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُّنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَّ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمَّ وَأُمِرْثُ أَنْأَ كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجَّهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشَّرِكِينَ فَ وَلَا تَلْمُعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ



الله وَمَامِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسَّنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِي حِتَبِ مُّبِيْنِ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا أَمِرُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَّعُوثُونِ مِنَّ بِعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَهِنَّ أَخَّرْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَدَابَ إِلَى أُمَّةً مَّعَدُودةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحِّبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزَّءُونَ كَا وَلَهِنَّ أَذَقُنَا ٱلْإِنْسَكَنَ مِنَّارَحً مَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنَّ ثُهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَإِنَّ أَذَقْنَاهُ نَعُمَاءَ بِعُدَضَرَّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ لِلفَرِّ فَخُورُ فَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيْكَ لَهُمْ مَّغَفِرَةً ۗ وَأَجْرُ كَبِيرٌ اللَّهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعُضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِقِ عَمدُ رُك أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيْهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَثْرِ سُورِمِّتْ لِهِ عَمْقَرَيْتٍ وَأَدُّعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّمْ يَسَّتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعَلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنلَّاۤ إِلَٰه إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدَّنْيَا وَزِينَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمُ أَعُمَلَهُمُّ فَهَا وَهُمَّ فَهَا لَا يُبَّخَسُونَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ أَفْمَنَكَانَ عَلَى بِينَةٍ مِن رَبِّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُوسَّىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيْ إِنْ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مُوعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رِّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَّ ثُرَّ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ﴿ لَا وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِيبًا أَوْلَيْهَاكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِم وَيَقُولُ ٱلْأَشِّهِ لَدُهَا أُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رَبِّهِ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبِّغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِأَلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَّاء يُضَعَفُ لَمْهُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْيسَ تَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُتَّصِرُونَ أَنْ أَوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُمْ مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ الْكَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسَرُونِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّمُ أُولَٰتِ إِلَى الْمَحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُّ فِيهَا خَالِدُونَ (٣) ١ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسَّتُويَانِ مَثَلَّا أَفَلا نَذَكَّرُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴿ إِنِّي لَكُمُّ نَذِيرٌ مُّ إِينَ فَ وَمِهِ إِنِّي لَكُمُّ نَذِيرٌ مُ إِينَ فَ أَن لَّانِعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ۗ ٱللَّهَ إِنِّي مُ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قُوْمِةٍ عَمَا نُرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثُلَنَا وَمَانَرَنَاكَ ٱتَبَعَكِ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُّ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَانِرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ ٧ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّنَ رَّبِي وَءَ الْكَنِي رَحْمَةً مِّنَّ عِنْدِهِ وَعُفِيِّتَ عَلَيْكُو أَنْلُزِمْكُمُوهَا وَأَنتُمُّ لَهَا كُرِهُونَ ١

الدرن

وَيَعَوْمِ لِلْآ أَسْالُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا إِنَّهُم مُّلَقُواْرِجِمْ وَلَكِكِنِّ عَالَمُ الْمُكُواْرِجِمْ وَلَكِكِنِّ قَوْمًا تَجْمُ لُونَ أَن وَيَقَوْمِ مِن يَنْصُرُنِ مِن ٱللَّهِ إِن طَهَ يُهُمَّ أَفَلَانَذَكَّرُونَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مِلَكُّ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَّ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا فِي ۖ أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَانُوحُ قَدُّ جَادَلْتَنَا فَأَكَّثُرْتَ جدَالْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنَّ كُنْتُ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٠٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٢٣ وَلَا يَنْفُعُكُمْ نُصَّحِى إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنَّ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتُرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرًا مِي وَأَنَا بَرِي عُرِّمِ الْجُرْمُونَ (٣٥) وأُوجِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ أَمَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَّ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (تَ وَاصَّنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا يُخْطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّنْفَرَقُونَ

ُنَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَّخُرُمِن كُمْ كَمَا تَسَّخُرُونَ ٢٨ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَنْ يَأْنِيهِ عَذَا اللَّهِ يُخُزُّ يِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَذَا اللَّهِ مُّقِيدُ اللهِ حَتِّ إِذَاجَاءً أَمْنُ نَاوَفَارِ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱخْمِلُ فَهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَّءًا مَنْ وَمَآءًا مَن مَعَفَّرً إِلَّا قَلِيلٌ فَ فَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَّ مِ اللَّهِ بَحُرْكُهَا وَمُرْسَلِهَا إِنَّ رَبِي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (الْ) وَهِيَ تَجُرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعُزِلِ يَكْبُنَيَّ ٱرْكَبَ مَّعَنَا وَلَاتَكُنَّ مَّعَ ٱلْكَنِفِرْنَ (اللهُ مَعَالِكُ مُعَالِكُ فَوْرَنَ اللهُ قَالَ سَتَاوِى ٓ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَّ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (١٤) وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَينسَمَآءُ أَقِلْعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمَرُ وَٱسَّتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعُدَّالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْكَاوَنَادَى نُوْحُ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهَّلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحَّكُمُ ٱلْحَكِمِينَ

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَمِنَّ أَهَّلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِيِّحٌ فَلَا تَتَّكُلَن مَالَيْسَ لَكَ بِقِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِّينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِنِي أَكُن مِن ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَ يَكُوحُ أَهْبَطُّ بِسَلَامِ مِّنَّا وَتَرَكُتُ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أَمْمِ مِّمَّن مَّعَكَ وأمم سنميعهم مع يمسهم مِناعذاكُ اليم المعانية مِنْ أَنْبَاء الْغَيْب نُوحِيما إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُها أَنتَ وَلا قَوْمُك مِنْ قُبِّلُ هَاذًّا فَأَصَّبِرَّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَى عَادٍّ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ عَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَعَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَكَقُومِ ٱسَّتَغُفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَّاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُّرًا رُّا وَبَرْدُّ كُمُّ قُوَّةً إِلَى قُوْتِكُمْ وَلانْنُولُواْ مُجِّرُمينَ ١٥ قَالُوا يَهُودُ مَاجِئَتُنَا بِبِيّنَةً وَمَا نَحِّنُ بِتَارِكِي ۗ أَلِهَ نِنَاعَن قُولِك وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٢٠

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوعٍ قَالَ إِنَّى أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَاشْهُدُواْ أَنِي بَرِي مُ مُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَى مُن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى ال جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ فَ إِنِّي تَوكَلَتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُو مَّا مِنْ دَآبَةً إِلَّاهُو ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ آ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِّيمٌ ٥ فَإِنْ تُولِّواْ فَقَدُ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِبَالِحَ إِلَيْكُمْ وَيَسَّنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ إِنَّا إِنَّا رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً كُو حَفِيظًا ٥ وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَةُ بِرَحَّتُمَّةً مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنَّنَ عَذَاكِ عَلِيظٍ ٥٠ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُ وأَبِّا يُنتِ رَبُّمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرُكُلِّ جَبَّارٌ عَنِيلًا ١٠ وَأَيْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيُومَ ٱلْقِيامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِّعَادِ قُوْمِ هُودٍ أَنَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَكُوْمِ إِكْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَّ ۚ إِلَهٍ عَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فَهَافَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُواۤ إِلَيْهِ إِنَّارِبِّ قَرِيبٌ مُجِيبُّ اللهُ قَالُواْ يَصِيلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبِّلَ هَنَدَّآ أَنَّنَّهُ لَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَ ابْ آَوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَاكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرْسِبِ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمُّ إِنَّ كُنْتُ عَلَى بَبِّنَ لَمْ مِنْزَّبِي وَءَاتَكنِي مِنْ هُ رَحْمَة فَمن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنَهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَخُسْيِرٌ ١٦ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَتَهُ أَيَّا مِر اللَّهِ وَعَلَّمُ عَيْرُ مَكُذُونَا إِنَّ فَلَمَّا جَاَّءً أَمْنُ فَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ بِرَحْمَةً مِّنَّا وَمِنَّ خِزْي يَوْمِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ ٧ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِهِمَّا أَلْا إِنَّ تَمُودَا كَ فَرُواْرَبِّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودً اللهِ وَلَقِدُ جَاءَتَ رُسُلْنَا إِبْرَهِمَ بِٱلْبُشِّرَى قَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَم فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيلًا فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُم لاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخِفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (١) وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةً فَضَحِكَتُّ فَبُشِّرْنَهَ ابِإِسَّحَنقَ وَمِن وَرَآءِ إِسَّحَقَ يَعُقُوبَ ﴿

قَالَتُ يَكُونُكُنَي ۚ أَلِهُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَنذَا بِعَلَى شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَرَكُنْهُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدُ آتِ فَلَمَّا ذَهَب عَنَّ إِبْرُهِمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَى يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ١ قَدْجَاءَ أَمْرُرِيكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمُ عَذَابٌ عَيْرُمَ دُودٍ (١٧) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّةً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَندًا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مَ أَنْ وَكُا اللهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقُومِ هَنَّوُكُمْ عَنْ اللَّهِ مُنَّالِي هُنَّ أَظُهُرُلُكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيٍّ ٱللَّسِ مِنكُرُ رُجُلُ رَّشِيكٌ اللهُ الْوَالْوَالْقَدُّ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعَلَمُ مَانْرِيدٌ اللهُ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءً اوِّئَ إِلَى رُكِّنِ شَدِيدٍ فَ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يُصِلُواْ إِلَيْكِ فَأَسِّر بِأُهَّ لِكَ بِقِطْحٌ مِّنَ ٱلَّيْلُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُمُ مُأْحَدً إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ فَ

فَلَمَّا جَآءً أَمْ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ مُنضُودٍ أَنَّ مُسُوَّمَةً عِنْدُرَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٌ ١٨٠ ١ وَإِلَى مَدَّبَنَ أَخَاهُمْ اللَّهُ مَدَّبَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُمْ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَيْكُم بِخَيْرٌ" وَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّعِيِّظِّ ١٤ وَنَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْكِيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسِّطِ وَلَاتَا خَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشَيَّاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٠) بَقِيَّتُ ٱللّهِ خَيْرُ لَّكُمُّ إِنْ كَنْتُ مِثُّوَّ مِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠ قَالُواْ يَكُمُ عَيْثِ أَصَلُوْ تُلَكَ تَأْمُ كَ أَنْ نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَا بَأَوْنَا أَوْأَن نَفَعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَرَوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ (١٧) قَالَ يَقُومِ أَرَءَ نَتُمُّ إِنَّ ا كُنْتُ عَلَى بِيّنَةً مِّن رَبِّ ورزقني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا حَمْ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصَّاكَمَ مَا ٱسَّتَطَعْثُ وَمَا تُوفِيقُتِي إِلَّا بِأَللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيكُ اللَّهِ

وَكَقُوْمِ لَا يَجُرُ مَنَّكُمْ شِقَاقِقَ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقُومَ هُودٍ أَوْقُومَ صَلِحٍ وَمَاقُومُ لُوطٍ مِنْكُم بَعِيدٌ ١٥ وَٱسَّتَغَفِرُواْ رَبَّكُمُّ ثُمَّ تُوبُوَّا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيهُ وَدُودُ وَدُودُ إِن قَالُوا يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزَيْنَ ١٠ قَالَ يَكَقُوْمِ أُرَهُ طِّي أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءً كُمْ ظِلَّهَ رِيَّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظً ١٠ وَكَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنَّى عَلَمَلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَا اللَّهِ يُخْزِيهِ وَمَنَّ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓ إِنِي مَعَكُمُّ رُقِيكُ ۖ وَلَمَّاجِاءَ أَمُرْنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءًا مَنُواْ مَعَةً بِرَجْمَةً مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتَّ ثُمُودٌ ١٠٠ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِ يُمِيءَفَأُنَّا عُوا أَمْ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ برَشَيْلًا ١

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهُ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِةٍ عَلَا لَعَنَةً وَبُومَ ٱلْقِيْمَةِ بِئْسَ ٱلرَّفَّدُ ٱلْمَرِّ فُوْدُ اللهِ مَنْ أَنْبَا اللهِ مِنْ أَنْبَا أَءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مَكِيك مِنْهَاقَ آيِمُ وَحَصِيدٌ إِنَّ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنَ ظُلَمُواْ نَفْسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهِمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءً أَمْ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمُّ غَيْرَ تَنَّبِيتِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَكَذَالِكَ أَخَّذُ رَبِّكَ إِذَّا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمُّةُ إِنَّ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَ أُلْقُرَىٰ أَلِيكُّ شَدِيدُّ شَا إِنَّ فِي ذَاكَ لَأَيةً لِمِّنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ بِحَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهُ وَمُا نُؤَخِرُهُ ۚ إِلَّا لِأَجَلِ مِّعَدُونِ إِنَّ يُومَ يَأْتِ لَاتَكُمُّ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَيْنَ هُمُّ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَنَ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمَّمُّ فِهَا زَفِيرُ وَسَهِيقٌ شَ خَالِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَأَّةً رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالُّ لِّمَا يُرْبِكُ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَأَءً رَبُّكَ عَطَّأَةً عَيْرَ مَجَّذُونِ ٢

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَوْ لَا ءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءًاباً وهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ عَيْرَمَنْقُوسِ ١ وَلَقَدَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتَ مِن رِبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَالِّي مِنْ لَهُ مُرْسِبً اللهِ وَإِنَّ كُلَّا لَيُ فِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُمْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاتَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُو أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ اللَّهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِ أَبْنَ ٱلسِّيِّكَ آتِ ذَاك ذِكْرَى لِلذَّا كِينَ اللهُ وَأَضَّبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحَّسِنِينَ ١٠٠ فَلُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنَّهُ مَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجْمِينَ ١٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهَّلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهَّلْهَا مُصَّلِحُونَ ١

وَلَوْ شَاَّةً رَيُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَّ كَلِمَهُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ آَءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ (١١) وَٱنْفَظِرُوٓ أَإِنَّا مُنْفَظِّرُونَ الله وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعَبُدُهُ وَتُوكَلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكِ بِغَنِفِلِّ عَمَّاتَعُمَلُونَ سَ رتيبا الموري والمرون الْرَّيِّلُكَ ءَ الْكِتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبَايِنِ الْمُأَلِّيُّ الْمُأْنِ لَنَاهُ قُرُّءَ الْأَعربيَّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنْ فَكُنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَ أَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ اللَّهِ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنَّى رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِنَّو تِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينَ فِي وَكَذَاكِ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُولِل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتُمُّ هَا عَلَىٰ أَبُولِكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِمَ وَإِسَّحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيكُمْ حَكِيمُ ﴿ لَا لَهُ لَكُمَّا اللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيكُم ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنَ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٌ مُّبِيَّنِ ٥ ٱقَّالُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَّ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ فَ قَالَ قَالَ قَالِكُمِّ مُنْهُمُ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْفَطُّهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُّ فَعِلَيْنَ ١٠ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دُايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِقِي وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّبُّ وَأَنتُكُمْ عَنْهُ عَنفُهُ عَنفُونَ ١٠ قَالُوالَمِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحَّنُ عُصَّبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ٥ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحِيْناً إِلَيْهِ النَّابِيُّنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (1) وَجَآءُونَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ١٠ قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبِّنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِنْدُ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِينَ ١٧٠ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِةً" بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابُرُ جَمِيلً وَٱللَّهُ ٱلْمُسَّتَعَانُ عَلَيْ مَا تَصِفُونَ ١٥ وَجَآءً تُ سَيَّارُةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُومٌ قَالَ يَكِيْشَرَى هَذَاعُكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ إِمَا يَعْمَلُونَ فَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنَ بَعْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةً وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ٢٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّضَّرَ لِأَمْرَأُ تِلِهِ الْحَرْمِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَالُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِقِ وَلَكِنَّ أَكَّثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُكُّهُ وَءَاتِينَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ بَعَرْيِ ٱلْمُحَّسِنِينَ ٢

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِيهُ وَ فِي بِنْتِهَاعَنِ نَّفُسِهُ ۚ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَنُولِ بِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّا أُورَتِّي ٱلْحُسَنَ مَتُّوايًّ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ السَّاوِلَقِدَّ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَّ مِهَا لَوْلَا أَن رَّءًا بُرْهَان ربِّهِ عَكَالِكُ لِنصِّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَّ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَأَلْفَيَاسَيَّدَ هَالْدَا ٱلْبَابِ قَالَتَ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً الْإِلَّا أَن يُسْجَنَأُ وَعَذَابُ أَلِيمُ اللهِ عَالَهِ عَن نَفْتِي عَن نَفْتُ مِنْ أَلْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُ مِن قُبْلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٥ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ دُبُرُ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءً اقَمِيصَهُ فَكَّ مِنْ دُبُرَّقًا لَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُعَنَّ هَنذَا وَٱسَّتَغُفِرِي لِذَبُاكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسُّوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَنْ نَفْسِ فِي عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ال

وريونون الخورب الخورب

فَلَمَّا سَمِعَتَّ بِمَكِّرهِنَّ أَرْسَلَتَّ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتُّ لَمُنَّامُتَّكَّاوَءً اتَّتَّ كُلَّ وَ حِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَىٰ فَالْمَارَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِ مُنَّ وَقُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا هَاكُ كَرْيُونَ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُّ رَوَدنَّهُ عَنْ نَّفُسِهِ عَفَاسَتَعُصَمُ وَلَإِنْ لَمْ يَفْعَلَ مَاءً أَمْرُهُ لِيُسَّجِنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ مَا قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُّعُونَنِي ۗ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَّرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصَّبِ إِلَهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْحَهَلَيْنَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّاللّلَّا لَا لَا لَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَا ٱلْعَلَيْمُ اللَّهُ مُنَّا بَدَالْهُمْ مِنْ بَعَدِمَا رَأُواْ ٱلْآينتِ لَيَسْجُنُنَّةً حَتَّى حِيْنِ وَهُ وَدَخَلِ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَكُنِيَّ أَعْصِرُ حَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّيٓ أَرَكُنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبِرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَّهُ نَبِّتُنَابِتَأُو بِلَّهِ عَإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقًا نِلْوَعْ إِلَّا نَبَّأَثُكُما بتَأُوبِلَةٍ عَبِّلَ أَن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّاعَلَمَني رَبِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٢

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِأَءً يَ إِنَّ إِنَّ هِيمَ وَإِنَّهُ حَتَّى وَنَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا آأَن نُّشُرُكَ بِٱللَّهِ مِنَّ شَيْءٍ ذَالِكَ مِنَّ فَضَل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكَ تُرَالنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٨٠ يَصِيحِي ٱلسِّجُّن ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَاتَعُبْدُونَ مِنْ دُونِهِ عَلَيْ اللهُ السَّمَاءُ سُمِّيتُمُوهَا أَنْتُمُ وَءَابَا وَكُمُ مَّا أَنْزِلَ ٱللَّهُ بَهَامِنْ سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَهِ أَمَرَأُ لَّا تَعَبُدُ وَأُ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكَّ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصَاحِبَي ٱلسِّجِّنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيسَقَى رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَّلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِةً عَصْى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفَّتِيَّانِ ١٤ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَالْحِ مِّنَّهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدُرَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكِّرَبِّهِ عَالَبَتَ فِي ٱلسِّجِنِ بِضُعَ سِنِينَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبِّعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّعُ عِجَافٌ وَسَبِّعُ سَنْبُكُتُ خُفْرُواْخُرُ يَابِسَتِ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفَّتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنْتُمَّ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ ٢

قَالُوا أَضْغَاثُ أَصَّلَا مُ اللَّهِ وَمَا غَنْ بِتَأُولِلِ ٱلْأَصَّلَمِ بِعَالِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ يَعْدَأُمَّةً أَنَا أُنبَّتُ حُمِّ بِتَأْوِيلِةٍ عَ فَأَرْسِلُونِ اللَّهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُمُ مِهِ وَ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأُخَرَ يَا بِسَنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُّ يَعْلَمُونَ فَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعُ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَلِي لَا قَلِيلًا مِّمَّاناً كُلُونَ ﴿ مُعَلِّمَاناً كُلُونَ ﴿ مُأْلِقِهِ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُياً كُلْنَ مَاقَدَّ مُثُمِّ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا شُحِّصِنُونَ (اللهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامُّ فِيدِيْعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (1) وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلْمُوفِ بِهِ فَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالَّ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِيقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمُ ۖ قَالَ مَا خَطَّبُكُنَّ إِذْ رَودتُنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِ فِي قُلْر كَنشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنْ حَصَّحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُلُهُ عَن نَفْسَ لِهَ ٥ إِنَّهُ لِمِن ٱلصَّادِ قِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَّ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَخُنُّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَّدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِّينَ ٢

ا وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسَى إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوَّ عِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي عَفُورُ رَحِيمُ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِلِا الْمَلِكُ ٱلْمُونِي بِلِا الْمَلِكُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَالَ قَالَ ٱجْعَلَني عَلَى خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمٌ ٥ وَكَذَلِك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنَّهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرًا لُمُحْسِنِينَ (٥) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ١٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِقِي فَلا كَيْلَلَكُمْ عِنْدِى وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَّ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنَّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِنَّيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمَّ فِي رِحَالِمِمَّ لَعَلَّهُمُّ يَعُرِفُونَهُ آَإِذَا ٱنْقَلَبُواْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓ إِلَى أَبِيهِمَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ

فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتَلُو إِنَّا لَهُ لِحَنِفِظُونَ ١

قَالَ هَلْ ءَا مَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِنْ قَبُّلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِيِّينَ ١٤ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَنَعَهُمُّ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمُّ رُدَّتَّ إِلَيْهُمُّ قَالُواْ يَأَبَانَا مَانَبُّغَى هَاذِةٍ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَّ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلُنَا وَنَحْفَظ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ فَالْ لَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل أَرْسِلُهُ مُعَكُمُّ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتَى بَهِ عَلَا ۖ لَا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُلُّ اللهُ وَقَالَ يَكِبِنِيَّ لَا تَدُّخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍّ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُولَٰكِ" مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّن اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءً إِلَّا حَاجَةً فِي نَفِّسِ يَعْقُوبَ قَضَهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَاهُ وَلَئِكِنَّ أَكَّ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُف ءًا وَيَتُ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبُّتَ إِسَّ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِهَ هَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحِّلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقَّبَلُواْ عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُ وَنَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ عَمِلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَزَعِيمُ ١٠ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدُّ عَلِمْتُ مُ مَّاجِئْ نَا لِنُفِّسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ٧٠ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُّهُ وَإِنْ كُنْتُمُّ كَنْدُبُونَ اللهُ الْمُؤْمُّ مَنْ وُجِدَ فِي رَحَلِهِ عَهُ وَجَزَّوْهُ كَذَلِكَ بَعِنْ رَعَلِهِ عَلَيْكَ لِمَيْنَ (٧٠) فَبَدَأُ بِأُوعِيتِهِمُ قَبُّلُ وِعَلَّهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسَّتَخْرَجَهَا مِنْ وعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءُ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيكُمْ ﴿ فَالْوَا إِنْ يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أُخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرِّهَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَ وَلَهُ مُدِّدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْيَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُكِكُ مِنَ ٱلْمُخْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّا خُذَ إِلَّا مِن وَجَدُنَا مَتْعَنَا عِنكَ هُوَإِنَّا مَا عَنكُ هُوَإِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ١٥٠ فَلَمَّا ٱسَّتَكَسُواْ مِنَّهُ خَلَصُواْ بَحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْ ثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُم فِي يُوسُفُ فَلَنْ أَبْرَح ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَّ أَبِي أَوْيَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١) أرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَاناً إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينًا اللهِ وَسَّتَالِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٥ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَّ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ اللَّهُ اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُ مَيكًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى نُوسُفَ وَأَبْضَتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمً قَالُواْ تَأَلِلَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكُيْنَ ١٥٥ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنَيْ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

يَكُنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ تُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِنْ رَوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَانِّكُ لَا يَانَّكُ لَا يَانَّكُ لِلا يَانَّكُ فِي رُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلُنَا ٱلظُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجِّزِي ٱلْمُتَصِدِّقِينَ ٢٠٠ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بِهُ سُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَهِلُونَ ١٩ قَالُواْ أَءِنَّك لأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْمَ اللّهُ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ مِنْ يَتَّقِ وَيَصِّبِرَ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحَسِنِينَ أَن قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدُّ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ كُنَّا لَخُطِينَ ١٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَّهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وأَتُونِي بِأُهَّلِكُمْ أَجَّمَعِينَ ١٣ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ ١٤٠ قَالُواْ تَأْسُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيْمِ ١٠٠

فَلَمَّا أَنْ جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنْهُ عَلَى وَجُهِمِ عَالَوْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمِّ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَّتَأْبَانَا ٱسَّتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ ١٠ فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ أَدُّخُلُواْ مِصَّرَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَ وَوَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ إِسْجَدًا وَقَالَ يَكَأْبَتِ هَنْذَا تَأُو بِلْ رُءَيني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ربِّ حقًّا وقد أُحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُّو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوتِّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايَشَاءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَبِّ قَدُّءَ اللَّهُ عَن الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأُولِ الْأَحَادِيثِ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تُوفَّني مُسَّلِمًا وَأَلْحِقِّنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمَ مُ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمَّ يَكُرُونَ الله وَمَآأَكَ مُر النَّاسِ وَلَوْ حَرَضٌتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

وَمَاتَسَّعُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالِمِينَ اللهِ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمَّ عَنَّهُا مُعْرِضُونَ فَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ يَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ إِنَ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ عَنشِيةً مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِي قُلْ هَاذِهِ عَ سَبِيلِي أَدْعُو أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشَّرِكِينَ فَي وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَّلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْ لِٱلْقُرَى أَفَارَ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبَّلِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَلَدَارُ ٱلْكَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدُّ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّسَاءً وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجِّمِيِّنَ الله الله الماكات في قصصهم عَبْرَةُ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَلَكِ نَتَصَّدِيقَ ٱلنَّذِي بَيْنَ يَكْ يْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ



وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسِّيِّئَةِ قُبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَلَّ خَلَتْ مِنْ قَبُّلُهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكِ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَ آبِّ لَى وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلآ أُنْزِلُ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتُ مُنْذِئُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا لَا اللهُ يَعَلَمُ مَا تَحْيِمِلُ كُلُّ أَنْتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءً عِنْدُهُ بِمِقْدَارٍ اللهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ ٱلْكبيرُ ٱلْمُتعَالِ أَنْ سَوَاءُ مِّن كُر مِّنْ أَسَرّ ٱلْقُولُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ - وَمَنْ هُو مُسَّتَخُفْعٌ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ إِنَّ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِةٍ ـ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُولِمْ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمْ أَ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُومٍ سُوءًا فَلَا مَرِدٌ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِكُ مِنْ وَالْ ١١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِيعُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلْيَكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ٥ وَرُسِلُ ٱلصَّواعِقَ فَيْصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ ١

لَهُ دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُو نِقِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءُ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِيدٍ وَمَادُعَاَّهُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَلَّالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسَّجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَنْا هُمْ إِلْغُدُو وَالْأَصَّالِ ١٤٥٥ قُلُمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُو يَا إِنَّا اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسَّتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمُّ هَلْ تَسَّتُوى ٱلظُّ الْمَنْ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكًا عَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشْبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّالُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّالُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيةً بِقَدْرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةً أَوْمَتَعِ زَبِدُ مِثَّلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَّنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسَّتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسِّنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْأَتُ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةً مِعَةً لِأَفْتَدُوا بِهِ عَ أَوْلَيْكَ هُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَادُّ ١

اللهُ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنَّ هُو أَعْمَى إِنَّا لَيْذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَاتِ ١ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهِّدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَيَخَافُونَ سُوَّءً ٱلْحِسَاتِ أَنْ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءً وَجَّهِ رَبِّهِمَّ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدِّرُ وَن بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَيْ لَكُ هُمُّ عُقِّبِي ٱلدَّارِ ١٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابًا مِهِمُ وَأَزْوَجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهُم مِّن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْكُم بِمَاصِبُرَةُمْ فَنِعَمُ عُقِّبَي ٱلدَّارِ (٢٤) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَّدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَلْقِةٍ وَيَقَّطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَالَى يُوصَلُ وَيُفِّسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ هُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ سُوِّءُ ٱلدَّارِ (٥٠) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ عَلَيْهِ عَالَيْهُ مُضِلًّا

مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ مِنْ اللَّذِينَ ءَامِنُواْ وَتَطَّمَيْنُ

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبِ ﴿

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمَّ وَحُسَّنُ مَعَانَبُ إِنَّ كَذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلُهَا أُمَّ مَ لِّتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمَّ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْيَنَ قُلُ هُورَبِّ لِلَّا إِلَه إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَّابُّ نَ وَلَوْأَنَّ قُرْءً انَّا سُيِّرَتَّ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتَّ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَانِعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لُّو يَشَأَّهُ ٱللَّهُ لَهَدى ٱلنَّاسَجَمِيعَا لَو لَا بَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمُ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِّفُ ٱلْمِيعَادُ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسَّتُهُ زِيَّ بِرُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَأُمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ شُمَّ أَخَذْ ثُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَاتِ اللهُ أَفَمَنَّ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٌ بِمَاكْسَبَتَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكًا ءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِعُونَهُ إِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظُ هُرُمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍّ ١ مُلَّمِّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسُقُّ وَمَا لَمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ تَ

مَّتُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ يَجُرى مِنْ تَحَيَّا ٱلْأَنْهُ لُو أُكُلُهَا دَآيُمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقَّبِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقَّبِي ٱلْكَيفرينَ ٱلنَّارُ (٢٥) وَٱلَّذِينَ ءَالَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرَكَ بِلْ عَإِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَاتِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمّاً عَرَبيّاً وَلَهِنِ ٱتّبَعْتَ أَهُوآءَ هُمّ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِّتْ (٣٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُنْمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولُ أَن يَأْتِي بِعَالِيَةً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِّ كِنَا اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِّ كِنَا اللَّهِ الْمُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَّبِثُ وَعِنْدُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابُ ١ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُ هُمَّ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَاجُ إِنَا أُولَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَانِ اللَّهِ الْمُكْرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمُكْرُجِمِيعً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسٌ وَسَ



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلْكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً حُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّ مُن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ نَّكُمُّ وَلَإِنَّ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنْكُمْ وُمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ۞ ٱلمَّ يَأْتِكُمُّ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنَّ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمُّ فِي أَفُواهِم مُ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ ٥ إِنَّا لَفِي شَاكِّ مِمَّا تَدَّعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿ فَالَتَّ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدَّعُوكُمْ لِيغَفِرَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلَ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمُّ إِلَّا بِشَرُّمِتْ لَنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَانِ مُّبِيِّنِ

قَالَتَ لَهُمَّ رُسُلُهُمَّ إِن نَحْن إِلَّا بِشَرُمِّتُكُم وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يُسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن تَا تِيكُم بسُلُطُ نُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ لَكُهُ وَقَالًا هَدَىنَا شُبُلَنَا وَلَنَصَّ بِرَبِّ عَلَى مَا عَالَا مُا أَوالْدُ يَتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٱلرُسُلِهِ مُ لَنُخِّر جَنَّا كُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنا فَأُوحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنْسَّ كِنَالَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَّ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ اللهِ وَأَسْتَفَ تَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبُّ الْرِعَنِيدِ (١٥) مِن ورَأَيِكَ جَهَم وَهِ قَيْنَ عَنِيدِ (١٥) مِن ورَأَيِكَ جَهَم وهِ قَيْنَ مِن مّا يَهُ صَلِيلٍ اللهُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُوتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآيَةٍ عَذَابُ عَلِيظٌ إِنَّ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرُمَا و ٱشَّ تَدَتَّ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمُ إِعَاصِفِ لَّا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِنَّ يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقَ جَدِيدٍ أَنْ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بعَزِيزُ وَ وَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفِّدُوا لِلَّذِينَ ٱلسَّتَكُبُرُوَّا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَكَّا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّامِنَّ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدُ مِنَا ٱللَّهُ لَهَدُ يُنَحُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيْضٌ أَنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْثُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ أَلْحَقّ وَوَعَدَ أُكَّرُ حَيْمٌ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِنْ سُلْطَانَ إِلَّا أَنِ دَعَوْتُكُمْ فَأُسْتَجَبِّتُمُّ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّاأَناْ بمصرخكم وماأنتم بمصرخي إنى كفرت بما أَشْرَكُ تُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُّ عَذَا بُّ ٱللَّهُ الله وَأَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَعِيَّنْهُمْ فِهَاسَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرُةً طِيِّبَةً أَصَّلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّهَآءِ ١

تُؤَنَّ أُكُلَهَا كُلُّ عِينَ بإذن رَبِّها ويضربُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجِرَةً خَبِيثَةٍ أَجْتُثُ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ أَيْ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاَّهُ ١٠ ١ ١ ١ ١ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمُّ دَارَ ٱلْبَوَّارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَ أَو بِئُس ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوالِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ عَقْلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُّ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ قُلْلِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَّةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلْ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلتَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَدَّ إِبِينِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَارَ

وَءَاتَكُمْ مِنْ كُلِّمَاسَأَ لْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ أَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِنْرُهِ مِيمُ رَبِّ الْجُعَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَّامِنًا وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيّ أَنْ نَعْبُدُ ٱلْأَصِّنَامُ ١٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَ رَّبُّنَا إِنِّي أَسَّكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍّ عَيْرِ ذِي زَرْعٌ عِنْدُ بِيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَالِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَأَجِّعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهُمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ التَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٧٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْتُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَّآءِ (١) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبِرِ إِنَّ مَاعِيلُ وَ إِنَّ حَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (٢) رَبِّ الْجَعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَا أَءِ ١٠ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا تَحْسَبَ اللهُ عَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَيُؤُمِّ اللَّهُ خَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ الظَّالِمُونَ

مُهَطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهُمُ لا يُرتَدُّ إِلَيْمُ طَرْفَهُمُّ وَأَفْعِدَ يَهُمُّ هُوَّاءً اللهُ وَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ بَجِيبُ دَعُوتُكُ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أُولَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّنَ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زُوَّالِ ١٤ وَسَكَنْ ثُمُّ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسُهُمُّ وَتَبيِّنَ لَكُمْ كَيْفُ فَعَلْنَابِهِمُّ وَضَرَّبْنَا مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَحَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (1) فَلا تَحْسَبُنَّ ٱللَّهُ مُخْلِفَ وَعُدِهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزِينًا اللَّهُ عَزِينًا اللَّهُ عَزِينًا ذُو ٱنْنِقَامِ ١٤ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَرُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّ آرِ ١٤ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلْذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصِّفَ أَدِّ فِي سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ فَ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَ آبِّ فِ هَنذَا بَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِّرُواْ بِهِ ٥ وَلِيعَلَّمُوا أَنَّمَا هُو إِلَهُ وَحِدُّ وَلِيذًا كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْحَدُ وَلَوْا ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهِ وَالْحَدُ وَلَوْا ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهِ وَالْحَدُ وَلَوْا ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهُ وَالْحَدُ وَلَوْا ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهُ وَالْحَدُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَلَقَدَّ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَّهَا لِلنَّاظِرِيْنَ السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَّهَا لِلنَّاظِرِيْنَ وَحَفِظْنَهَامِنَ كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيْمٍ ١ فَأَنْبِعَةُ شِهَابُ مُّبِينً فَي وَالْأَرْضَ مَدَدُّنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَّنَافِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٥ وَجَعَلْنَا لَكُرُّ فَهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسَيَّمُ لَهُ إِبرَ رِقِينَ ١٠٥ وَإِن مِّن شَيْءً إِلَّا عِنْ دَنَا خَزَاْبِنُهُ وَمَانُنَزِ لُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مِّعْلُومِ اللَّهِ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَ قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْكُمُ لَهُ بِحَدِنَيْنَ ١٠٠ وَإِنَّا لَنَحَّنُ ثُمِّي وَنُمِيتُ وَنَّحِنَ ٱلْوَرِثُونَ ١٠٠ وَلَقَدَّ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَقَّدِمِينَ مِن كُمَّ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَخْرِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ صَاوَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسُنَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَاإِ مَّسَنَّونِ إِنَّ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُّوْمِ شَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْيَهِ كَاهِ إِنِّى خَلِقُ بَشَكُرًا مِّنَ صَلْصَالُ مِنْ حَمَا مِ مُسْتَنُونِ ١٠ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخُّتُ فِيهِ مِنْ رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ مِسْجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ نَ إِلَّا إِبَّلِّيسَ أَبِنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ ١

قَالَ يَنْ إِلْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (٣) قَالَ لَمْ أَكُنَّ لِّا شَجْدَ لِبَشَرْخُلَقَّتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَّنُونِ (٣٣) قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيتُم اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّيْنِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَ نِيْ إِلَى يَوْمِ مُنَّعَ يُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٢٦) قَالَ رَبِّ بَمَا أَغُويْنِي لَأُرْبِيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأْغُويَتُهُم ٱجْمَعِينَ اللَّهُ الْعُويَةَ الْمُعَينَ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْمَلِينَ فَي قَالَ هَاذَاصِرَطُ عَلَيَّ مُسَّتَقِيدً وَاللَّا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٌ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِيِّنَ (كَ) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ (كَ) الله المستعدة أبواب للكل باب منهم جمرة مقسوم الماليات ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُّونِ (فَ) ٱدَّخُلُوهَا بِسَلَمِ عَامِنِينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنَّ عِلَّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَ بِلَينَ الله المَّهُمُّ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُمٌ مِّنْهَابِمُخْرَجِينَ اللهُ الله الله نَبِيُّ عِبَادِيُّ أَنَّ أَنَّا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيُّمُ ( فَ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَالْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ فَ وَنَبَّعُهُمْ عَنْضَيْفِ إِبْرَهِيمَ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمُّ وَجِلُونَ ٢٥ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَيْمِ عَلِيَّمِ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٥ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٥ قَالَ وَمَنْ يَقَّنَظُ مِن رَّحَمَةِ رَبِّهِ عَإِلَّا ٱلضَّالُّونَ الْمُرْسَلُونَ وَ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ١٠٠٠ إِلَّاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّا لَمُنجُّوهُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَأْتُهُ قِدَّرْنَا إِنَّا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ١٠ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ الله وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠ فَأَسَّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَأُتَّبِعُ أَذْبَكَرُهُمٌّ وَلَا يَلْنَفِتٌ مِنْكُو أَحَلُّا وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ١٠٥ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَاتَ دَابِرَهَ وَلَا عَ مَقَطُوعُ مُصَّبِحِينَ ١٦ وَجَآءَ أَهَ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبُّشُوْوْنَ ﴿ لَا قَالَ إِنَّ هَٰ أَوُلاَءً ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ (١٨) وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثُخُنِّزُونِ إِنَّ قَالُواْ أُوَلَّمْ نَنَّهَاكَ عَنِ ٱلْمَاكَمِينَ (٧)

قَالَ هَنَوْ لَآءِ بَنَا تِي ٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١٠ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ لَهُمْ يَعْمَهُونَ ١٧٠ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٧٠ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُ مُ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلً ١٧٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّلْمُتُوسِّمِيْنَ (٥٧) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّ قِيْمٍ (٧٦) إِنَّ فِي ذَالِك لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَضَّكَ ثُلَا يَكُةِ لَظَامِينَ ﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمَّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِيِّنِ ١٠ وَلَقَدُكُذَّبَ أَضَّحَكُ ٱلْحَجِّرُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايُتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضَيْنَ اللهُ وَكَانُواْ يَنْجُحِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتُّاءً المِنِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصَّبِحِينَ ١٦٥ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةُ فَأَصَّفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ (٥٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَالَّتُيُّ ٱلْعَلِيْجُ (١٨) وَلَقَلَّهُ ءَانَيْنَاكَ سَبَعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ آنَ ٱلْعَظِيْمِ (١٧) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَ أَزُورَ جَالِّمَنَّ هُمَّ وَلَا تَحْزُنْ عَلَيْهُم وَٱخْفِضَ جَنَاحَك لِلْمُؤْمِنِيْنَ الله وَقُلُ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْيَنَ اللَّه وَقُلُ إِنَّ اللَّهُ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيِّنُّ (١٩) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلْدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيْمُ لَ وَالْخِيلَ وَالْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَّدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَأَيْرُ وَلَوْشَاءَ لَمَدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ أَنْ هُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لَّهُ مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ فَ مُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنَّكِلِّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ فَ وَسَخَّرَكَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرَهِ عِلَيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَاذَراً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَنْهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ لِتَّقُومِ يَذَّكَ رُونَ شَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحِّرَ لِتَأْكُ لُواْمِنَّهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَتَسَّتَخُرَجُواْ مِنْ لُهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مُوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضَالِهِ وَلَعَلَّاكُمْ تَشَكُّرُونَ فَا

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمُّ وَأَنْهَ رَاوَسُ لِلَّا لَّعَلَّاكُمْ مَّتَدُونَ فَ وَعَلَىمَتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ مَ مُتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخُلُقُ كُمن لَّا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١٠ وَإِنَّ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا يُحَصُّوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيمُ الله وَٱللَّهُ يُعَلَّمُ مَا تُبِدُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ اللَّهُ يَعُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَي أُمُوكَ عُير أَخْيَا أَءِ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ كُرْ إِلَاهُ وَكُولِكُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرةً وهُم مُّسَّتَكُبرُونَ اللَّهُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعِلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِّبِينَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مَّاذَا أَنزلَ رَبُّكُمْ لُهُ قَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَمِنَّ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِعِلْمُ أَلَا ساءَ مَا يَزرُونَ ١٥٥ قَدُ مَكَرَالَّذِينَ مِنْ قَبَّلُهُمْ فَأَتَ ٱللهُ بُنْيَانَهُم مِن ٱلْقُواعِدِفَخَرَّ عَلَيْهُ ٱلسَّفَّفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنَّ حَيْثُ لَا يَشَّعُرُونَ اللهِ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخَّرِيهِم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا أَءُ عَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمُ تُشَلِّقُونَ فَهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْ فَرِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَّنْهُمُ ٱلْمَلْيَكَةُ ظَالَمَيْ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُمَلُ مِنْ سُوعٍ بَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْمُ أَبِمَا كُنْتُمُّ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَدُّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَيْلِدِينَ فِيما فَلَبِ ثُسَ مَثُّوى ٱلْمُتَكِيرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَخْسَنُواْفِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارًا لَأَخِرَةٍ خَيْرُ وَلِنعَم دَارًا لُمُتَّقِينً عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُهُمْ فِيهَا كُونَهَا وَكُونَهَا مُعْرَفِهُمْ فِيهَا مَايَشَاءُ وَنَ كَذَٰ لِكَ يَجُّزَى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّهُ مُنَّا عَيْنَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل ٱلْمَلَيْ كُهُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٦ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَّيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ ٱللهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٢٣ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدَعَ يَسَّتَهُ زِءُونَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِنْ دُونِ فِي مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ أَوْنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِكِ مِنْ شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينَ وَ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ آعَدُواْ ٱللهَ وَأَجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْوِتُ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ تَعَرِّضَ عَلَىٰ هُدَنْهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُ مُوفِّنٌ نَّاصِرِينَ ٢٧ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِ لَمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوثُ بَلَي وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلِكِنَّ أَكَّ ثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ لَيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُّ كَانُواْ كَاذِبِيْنَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهِ عَ إِذَاۤ أَرَّدُنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَي كُونُ فَ وَالَّذِينَ هَاجَكُو اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَآخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَكُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَا أَرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوحِينَ إِلَهُمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكُم إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ بِٱلْبِينَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكِّرِ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنَّ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمُّ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ فَ أُو يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيِّعٍ يَنَفَيُّواْ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَا بِل سُجَّدً اللَّهِ وَهُمُّ دَاخِرُونَ وَٱلْمَلَةِ كَةُ وَهُمَّ لَايَسْتَكُبرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقَهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمرُونَ ١٥٥ ١٥ هُ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ الْ إِلَا هَيْن ٱثْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥) وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ٢٠٠ وَمَابِكُم مِّنَ نِعْمَةً فَعِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتُ وُنَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو بَرَبِّهُم يُشَرِكُونَ ١٠

ليَكُفُرُواْ بِمَاءَ الْيُنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعَلَّمُونَ الْمُونَ الْمُونَا الْمُونَا لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَاهُمُّ تَأَللَهِ لَتُشْعَلْنَّ عَمَّا كُنْتُمُّ تَفْتَرُونَ (٥) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَّحَنَاهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٥٠ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِأَلْأَنْيُ ظُلَّ وَجُهُمُ مُسُودًا وَهُو كُظِيمُ المَوْرَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ الْمُسَكِّهُ عَلَى هُوتِ اللهِ الْمُسَكِّمُ عَلَى هُوتِ اللهِ أُمُّ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابُ أَلَاسَاءً مَا يَحَكُمُونَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ نُوَّاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ نُؤَخِّرُهُمُّ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى فَإِذَاجَآءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَّ تَقَّدِمُونَ لِللَّ وَيَجِّعَلُونَ لِللَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْتَى لَاجِكُمُ أَنَّ لَهُ مُ النَّارُواَنَّهُم مُّفَّرُطُونَ اللَّهِ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمِمِّنَ قَبِّلِكَ فَرَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُم فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَمْدً عَذَاكُ أَلَيْمُ إِنَّ وَمَآأَنزَلِنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي اللَّهِ وَهُدًى وَرَحْمَاةً لِّقَوْمِ لَّوْمِ نُونَ كَا اللَّهِ وَهُدًى

وَٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْتَمَعُونَ ١٥٥ وَإِنَّ لَكُرْفِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرُةً تُشْتَقِيكُم مِّنَّا فِي بُطُونِةِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّا رِبَيْنَ ١ وَمِنْ ثُمَرَتِ ٱلنَّحِيلُ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْنُهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقُورُمِيعُقِلُونَ ١٠ وَأُوحَى رَبُّكِ إِلَى ٱلنَّكُلِّ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَ مِمَّا يَعْرِشُونَ اللَّهُ مُعَ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسَّلْكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخَنَٰلِفُ أَلُوانُهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا مِنْ اللَّاسِ إِنَّافِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقُولُمِ يَنْفَكُرُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفَّنَاكُمْ وَمِنكُمْ مَن بُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بِعَدْ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدْيِرٌ فَ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْ بِرَآدِي رزقه مُعلى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمُ فَهُمُّ فِيهِ سَوَاءُ أَفِينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ١٧٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزْوَ جِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمُّ يَكُفُرُونَ ٢

وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَكَايِسَ تَطِيعُونَ ١٧٠ فَلَا تَضْرِبُوا لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَثلًا عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَن مُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ فَ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكِّ ثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لِينِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوكَ لَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا أَبْكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوكَ لَّ عَلَى مُولَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهَةُ لَا يَأْتِ بِخَيْرُهُلَ يَسَّتُوى هُووَمَّنَ يَأْمُ رُبِالْعَدِّلِ وَهُوعَلَى صِرَطٍ مُّسَّتَقِيْمِ (٧) وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُ رُالسَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُو أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمُّ لَا تَعْلَمُونِ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصِ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايْمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِّقَوْمِ يُؤُمِنُّونَ ٢٠٠

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ مِنُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكُنْنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ١٥ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبِكُغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْتُرُهُمُ أَلْكُنِوْرُونِ اللهِ وَيُوْمَ نَبْغَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَكُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمُ يُنظَرُون ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُر قَالُواْرَبِّنَاهَ وَلَا عِشْرَكَ آوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدُّعُواْمِنْ دُونِكُ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ الْجُونَ ١٠ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَمِ إِلَّهِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِنَّدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنْفُسِم مُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلاَء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيِّنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشِّرَى لِلْمُسَّلِمِينَ ١٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنَّهُ كَي عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِوَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُّمُّ وَلَا نَتَّقُصُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقُدُّ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ عَزَّلَهَا مِنْ بَعَدِ قُو أَ أَنْكَ نَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بِيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ٢ وَلُوْشَاءُ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَّنَّ يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُنْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُونَّ عَمَّا كُنتُونَّ عُمَلُونَ

وَلَانْتَخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلِّ قَدُمُ بِعَدُ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسَّوَء بِمَاصَدَدتُّمْ عَنْ سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَاعِنْدُ ٱللَّهِ هُوَخُبُرُلِكُمْ إِنَّ كُنتُمْ تَعُلَمُونَ فَأَن مَاعِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِنْدُ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنْجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعَمَلُونَ ١٥ مَنْعَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكِرٌ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُوْ مِنْ فَلَنْحَيِينَةُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنْجُرِينَهُمَّ أَجْرَهُمْ بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجَيْمِ ١٠ إِنَّهُ لِيسَ لَهُ مُسْلَطَكُ أُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُّ يَتُوكَ لُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِلْمِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَآيَةً مَّكَانِ ءَآيَةً وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بِلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رِّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَّى وَبُثُ رَي لِلْمُسَّامِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدُّ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِسَابَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَالِسَانٌ عَكَوفَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَجَمِيُّ وَهَاذَالِسَانٌ عَكَوفَ شُبِينَ اللَّهِ لا يَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِغَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهِ لِي مُ ٱللَّهُ وَلَهُمَّ عَذَابُ أَلِيَّمُ فِي إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَبَّكَ هُمُ ٱلْكَاذِ بُوِّنَ مَنْ كَفَرَبِأَلِلَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ عِلْ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ عِلْ لا مَنْ أُكِّرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ عِالْإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدَّرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱلله وَلَهُمْ عَذَا بِي عَظِيمٌ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسَّتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فَرِينَ ١٠٠ أُوْلَيْهَاكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ اللَّهِ كُرُمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ فَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَيْتِنُواْ ثُمَّ جَمِهَ دُواْ وَصَابَرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١

ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ يُجَدِلُ عَن نَّفْسِ الْوَتُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِلَّا وَضَرَبَ ٱللَّهُ مُثَلًا قَرْنَةً كَانَتُ ءَّامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتَ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّى نَعُونَ ١٠ وَلَقَدُّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُون شَا فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَالَا طَيَّبًا وَٱشَّكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِإِن كُنتُمُّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ شَ إِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱلله عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْلُ وَهَنْذَا حَرَامُ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَّءَ بِهَ لَهِ ثُمَّ تَا بُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصَّلَحُوٓ أَإِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحْيُمُ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشِّرِكِينَ الله شَاكِرًا لِانْعُمِهِ ٱجْتَبَلُهُ وَهَدَلِهُ إِلَى صِرَاطِ مُّسَّتَقِيمَ اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِنَّ مَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ (عَنَا أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلْحِكُمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱخْسَنَ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ \_ وَهُوا أَعْلَمُ بِٱلْمُهَّ تَدِينَ ١ وَإِنَّ عَاقَبَ ثُمَّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلُ مَاعُوقَبُّ ثُمِّ بِلَمْ وَلَبِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ ١٠٠ وَأَصَّبرُ وَمَاصَأَرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْنُزُنُّ عَلَيْهِم وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحَّسِ بُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُواللَّا اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنَّ عُدَيَّمْ عُدِّنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ١ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَ أَنَ يَهُدِى لِلَّتِي هِي ٱلْقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمُّ أَجْرًا كَبِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَكُمُّ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدُّعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِوكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَ أَيْنَانُ فَمُحَوْنَاءَ أَيَّهُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَ أَيَّهُ ٱلنَّهَارِ مُبَّضِّرَةً لِتَبَتَعُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ وَلِتَعَلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِلًا اللَّهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِلًا اللَّهُ وَكُلَّ إِنْسَانُ ٱلْزَمْنَاهُ طَيْرِهُ فِي عُنْقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَلَّا يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا ١٦١ أَقُرَأُ كِنْبِكَ كَفَى بِنَفِّسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّنِ ٱلْمَّتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُمَّدِى لِنَفَّسِهِ عَلَى وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأُخُرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (١٥) وَإِذَا أَرَّدُنَا أَن أُبْهِلِك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدُّمِيرًا ١٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِةً عَبِيرًا بَصِيرًا سَ

مَّنَ كَانَيُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَةً جَهَنَّمَ يَصَّلَنَهَامَذُمُومًا مَّذَّ فُورًا اللهُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَٰتِكَ كَانَ مَعْيَهُم مَّشَّكُورًا إِنَّا كُلًّا نُّمِدُّ هَا فُؤَلَّاءً وَهَا قُلْاءً مِنْ عَطَاءً رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا أَنْ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِ عِلْاً اللَّهُ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدَ مَذُمُومًا مَّخُذُولًا اللَّهِ إِلَهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدَ مَذُمُومًا مَّخُذُولًا اللَّهِ إِلَهًا عَالَمُ اللَّهِ إِلَهًا عَالَمُ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِخْسَنَّا إِمَّا مَلْغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا ١٠ وَأَخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِي صَغيرًا اللهُ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَابِينَ عَفُورًا ١٠ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسَّكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُدِّرْ تَبَّذِيرًا فَإِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ الْإِخُونَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ١



وَإِمَّاتُعُرضَنَّعَنَّهُمُ أَبِيعًاءً رَحْمَةٍ مِّن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا ١٠ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسِيْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مِّخْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَّدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةٍ عَنْ خَبِيرًا بَصِيرًا فَ وَلَا نَقَّنْكُواْ أَوْلَندَكُمْ خَشَّيَةً إِمْلَاقِي مُخَنَّ نَرُزُقُهُمْ أُو إِيَّاكُو إِنَّا قُنْلُهُمْ كَانَ خِطْعًا كِبِيرًا (1) وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلاً (٢٦) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسِ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَنْ قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيَّةٍ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسْتَرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ١٠٠ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدُهُ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْعُولًا (١٦) وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُو بِلَّا (٢٥) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِقِ عِلْكُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَعَنَّهُ مَسَّعُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرَقَ ٱلْأَرْضَ وَلَرَ تَ تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٤ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِتَّكُ أُعِنَدُرَيِّكَ مَكْرُوهًا ١٨

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلْيَكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّ مَلُو مَّا مِّذَّ حُورًا لِي أَفَاصَّفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَّيْكَةِ إِنْثًا إِنَّاكُولِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدَّ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَ آنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمَّ إِلَّا نُفُورًا ﴿ قُل لَّوْكَانَ مَعَكُمْ عَلَيْ أَلْكُ أَنَّ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بُّنْعُواْ إِلَى ذِي ٱلْعَشِ سَبِيلًا وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (اللَّهُ مُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ ٱلسَّبَّعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِّةً وَلَكِنَ لَانَفَقَهُونَ تُسَّبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ١٤٠ وَإِذَا قَرَأَتُ ٱلْقُرْءَ أَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ حِجَابًا مَّسَّتُورًا ٤٠ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوجِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمُ وَقُراْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَّهُ وَلُّواْ عَلَىٓ أَدَّبُّ رَهُمُ نَفُورًا الله تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسَّتَمِعُونَ بِلِي اللهِ عَإِذْ يَسَّتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَّحُورًا ﴿ الْظُلْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَشَّتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوٓا أَءَذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَّبِّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ١٠ أَوْخَلْقًامِّمًا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلْعَسَىٓ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنْزُغُ بِيَنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاتَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٥ رَّبُّكُوا عَلَمُ بِكُرَّ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُوا أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا فَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بمَنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُّ فَضَّلْنَا بِعَضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ دَرَبُورًا ٥٠ قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِدِ فَلَا يَمْلِكُونَ كُشُّفَ ٱلضُّرِّعَنَّكُمُّ وَلَا تَحَوِّيلًا ١٥ أُولِّيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ ۚ إِنَّ عَذَابِهِ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُ ورَّا ١ وَإِن مِن قَرْيَةً إِلَّا نَحْنُ مُهَّالِكُوهَا قَبْلَ يُومِ ٱلْقِيكُمةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسَّطُورًا ٥٠

وَمَامَنَعَنَآ أَنَ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنَّ كَذَّبَ جَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُتَّصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانْرُسِلْ بِٱلْآينَتِ إِلَّا تَخُويِفَ آ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَادَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ أَنِّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبَّلْيَسَ قَالَ ءَأَسَّجُدُ لِمَنَّ خَلَقَتَ طِينًا اللهِ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَدَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنِّ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا آَنَ هَا لَا أَذُهُ اللَّهِ فَالْ أَذُهُ اللَّهِ فَمَنْ يَبِعَكَ مِنْ هُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ قُكُمْ جَزَآء مُّوقُورًا ١٠ وَٱسَّتَفْزِزُ مَنِٱسَّتَطَعْتَ مِنْهُم بصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْ هُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُّ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِنَ فَضَلِقَ إِنَّهُ كَانَ بِكُمُّ رَحِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدُّعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهُ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فَيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْعَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهِ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَّ عَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمُّ عَلَى كَثِيرِمِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفَضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدُّعُواْ كُلَّأُنَاسِ بِإِمَامِهُمُ فَمَنَّ أُوتِي كِتَابَةُ بِيمِينِهِ فَأُولَيَّاكَ يَقُرُّهُ وَنَ كِتَنَبَهُمُّ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا ١٠٠ وَمَنَّكَاكَ فِي هَانَّهُمْ أَعْمَىٰ فَهُوَ فَالْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٧٥ وَإِنَّ كَادُواْ لَيُفَّتِّنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إَلِيُكَ لِلْفَّتِّرِي عَلَيْنَا عَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٠٠ وَلُولًا أَن تُبَّنَّنَكَ لَقَدُكِدتً تَرْكَنُ إِلَيْهِمُّ شَيْءًا قَلِيلًا شَكَ إِذَا لَا ذَقَنَكَ ضِعْفَ

ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥

عدد درو الخورزب المجرزب

وَإِنْ كَادُواْ لَيْسَتَفِرُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَنْ قَدُّ أَرْسَلْنَا قُبُلُك مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِلَّا ﴿ الْعَالَةِ اللَّهِ الْقِي ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَ أَنَ ٱلْفَجُّرِ إِنَّ قُرُءَ أَنَ ٱلْفَجُرِكَانَ مَثَّنَّهُ وِدًّا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِقِي نَافِلَةً لَّكَ عَسِّي أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (٧) وَقُلْرَّبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَصِدُقِ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَلَ لِيمِنَ لَّدُنَّكَ سُلُطَ نَانَّصِيراً (٥٠) وَقُلْ جَآءً ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١٠ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً \* وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلايزيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَّا أَنَّعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسُنِ أَعْرُضَ وَنَتَّا بِجَانِبِةً وَإِذَا مَسَّدُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا اللهُ عَلَى شَاكِلَةِ مِنْ هُوا هُدًى فَاللَّهُ مَا كُلَّةِ مِنْ هُوا هُدًى فَاللَّهُ مِنْ هُوا هُدًى سَبِيلًا ١٤٠ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا هُ وَلَيِنَ شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِّيُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِفِي عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّارَحْمَةً مِّنْرَّيِّكَ إِنَّ فَضَلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنَّ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثَّلِ هَلَا ٱلْقُرْءَ ال لَا يَأْتُونَ بِمِثَّلِهِ } وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا هِ وَلَقَدُّ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ فَأَبِي أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُ فُورًا (٥) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفَ جُرَلَنامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهُ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن يَخِيلِ وَعِنَبّ فَنُفَجِّراً لَأَنَّهُ رَخِلَا لَهَا تَفَجِيراً ١ أُوَثُنَّ قِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَّيْكَةِ قَبِيلًا ١ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ رُخْرُفِ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَّقُ رَوْهُ قُلْسُبُّحَانَ رَبِّي هَلَ كُنْتُ إِلَّا بِشَرَّا رَّسُولًا ١٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرَارَ سُولًا ١٠ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٥٠) قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ عَضِيرًا بَصِيرًا بَ

هُوَ ٱلْمُهَّتَدِّ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجَدَ لَمُنْ أَوْلَكَاءَ مِن دُونِهِ } وَنَحَشَرُهُمْ يُوْمَ الْقِيكُمَةِ عَلَى وَجُوهِهُمْ عُمْيَّا وَبُكُمَّا هَا خَالَمًا خَبَثُ زِدْنَهُ فُرْسَعِيلًا ١ ذَلِكَ جَزَّآ وُهُم بِأَنَّهُم كَفَرُوا بِعَ أَيْنِنَا وَقَالُوٓ الْوَالُوَ أَوْ ذَا كُنَّا عِظْلُمًا وَرُفَكًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَى أَن يَخْ الْقَ مِثَّالَهُمُّ وَجَعَلَ لَهُمَّ أَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٩ قُل لَّوْ أَنْتُمْ تُمْلِكُونَ خَزَابِّنَ رَحَّمَةِ رَبِّنَّ إِذًا لَّامْسَكُمْ خَشَّيةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا إِنَ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتُ بِيِّنَاتِ فَسَّعَلْ بِنِي إِسَّرَةِ يِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَشَحُورًا ﴿ فَالَ لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوُ لاَءً إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرُو إِنِّ لاَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَنْ بُورًا ١٠ فَأَرَادَأُن يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا آن وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِةٍ وَلِبِّني إِسْرَةٍ يَّلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا



مَّا لَكُمَّ بِلْهِ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَآيِهِ مُركَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَّ أَفُواهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَ ٱتَكْرِهِمْ مُ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفَّا لَ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَّبَّلُوهُ وَأَيْهُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًّا ١ أُمَّ حَسِبَّتَ أَنَّ أَصَّحَنَ ٱلْكُهِّفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنَّ ءَايَتِنَا عَجَبَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم إِذْ أَوَى ٱلْفِتْ يَهُ إِلَى ٱلْكُهِّفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاْنِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّ عَلَنَامِنَ أَمْرِنَا رَشَدُ اللَّ فَضَرَبْنَاعَلَى عَادَانِهِم فِي ٱلْكُهِّفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثَنَاهُمُّ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْخُرْبِينِ أَحْصَى لِمَالِبَثُوا أَمَدًا ١٠ تُحَنُّ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمُّ فِئْتَيَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَّنَهُمْ هُدَى ١ وَرَبْطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدُّعُواْ مِن دُونِهِ عَإِلَاهَا لَّقَدُّ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٤ هَـ وُلاَّءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِنْ دُونِةِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطُ نُ بِيَنِّ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتُرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ١

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُم وَمَايَعُ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَفَّ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ ينشرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رِّحُمتِهِ عَلَيْ الْمُومِّنَ أَمْرِكُم مِن رَّحُمتِهِ عَلَيْ الْمُرْمِّ مِنْ أَمْرِكُم مِن رَّحُمتِهِ عَلَيْ الْمُرْمِّ مِنْ أَمْرِكُم مِنْ رَحُمتِهِ عَلَيْ عَلَيْ الْمُرْمِّ مِنْ الْمُرْمِّ مِنْ الْمُرْمِ مِنْ وَقَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُرْمِ مِنْ وَقَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا عِلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا عِلَيْ مِنْ اللَّا الله وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزَوَرُعَنَكُمُّ فِهِمُّ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتُ تَقُرِضُهُمُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُ فِي فَجُوةٍ مِنْ لَهُ ذَالِكَ مِنْ عَايِنِ ٱللَّهِ مَن يُهُ لِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهُمَّدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَنْ يَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّنْ شِدًّا ١٠ وَتَحْسَبُهُم أَيْقَ اطَّا وَهُمْ وَقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُمْ بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوالطَّلَعْتَ عَلَيْمٌ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ١٠ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بِينَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثُولُ قِالُواْ لِيثَالَا قَالُواْ لِيثَالُ يُومًّا أَوْبَعُضَ يَوْمِّ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثَتُمٌ فَالْبَعْثُواْ أَحَدَ حَكُمْ بُورِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْ أَيْ وَلْيَتَاطَّفَّ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَمْمُ أَحَدًا فِي إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُم فِي مِلَّتِهِم لَكَتِهِم وَلَن تُفَّالِحُوا إِذَّا أَبَكًا ١

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْمٌ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا لَا يُعْمَمُ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتُ عَلَيْهِم مَّسَّجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمْ بِعِدَّتِهُمْ مَّايَعْلَمْهُمُّ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِهِمَّ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أُحِدًا اللَّهُ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ ٳؚۮؘٳڛؘۑؾؖۅؘۛڰؙڶؙۘؗؗؗڝڛۜٛٲ۫ڹؠؖڔؽڹؚڔڲٙڸٲ۠ڨ۫ڔؘؠؙؙؙؚؖڡؙۨۮۘٵۘؗؗۯۺۘۮؖٳ (1) وَلِبِثُواْ فِي كُهِ فِهِمُّ تُلْثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسِّعًا وَ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَيْ اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَيِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكِلِمَاتِهِ وَلَن يَجِدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا

وَاصَّبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَمُّ وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُوْطًا إِنَّ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُّ نَالِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهُمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِ كَٱلْمُهِّلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاَّءَتُّ مُرْتَفَقًا اللَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا نَ أُولِّيَاك لَهُمْ جَنَّاتُ عَدِّنِ تَجَرِي مِنْ تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَارُيُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهب ويلسون ثيابًا حَضَّرًا مِن شَندُسِ و إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتٌ مُرْتَفَقًا (٢٦) ﴿ وَٱضْرِبُّ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحَدِ هِمَاجَنَّنِينِ مِنْ أَعْنَابُ وَحَفَّقْنَاهُمَا بنَخُلُوجَعَلْنَابِينَهُمَازَرُعًا ٢٠٠ كِلْتَا ٱلْجِنَنَيْنِءَانْتُ أَكُلَهَا وَلُمَّ تَظْلِمُ مِنْ أَهُ شَيْعًا وَفَجِّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُ رَّاسًا وَكَانَ لَهُ تُمْرُفَقًالَ لِصَحِبِهِ - وَهُويَحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُمِنَكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًّا

وَدَخَلَجَنَّ تَهُو وَهُوطَ الْمُ لِنَفْسِهِ عَقَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَاذَّ مِعَ أَبَدُّا اللهُ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَالَيْمَةُ وَلَيِن رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنَّهَا مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطَّفَةٍ ثُمَّ سَوَّٰ لِكَ رَجُلًا اللَّهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّيَّ أَحَدًا (١) وَلَوْلَا آَيْد دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنَّ تَكُرِنِ أَنَا ْ أَقُلُ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٢٦) فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّنَ جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَّبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنُصِّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٤ أُوْيُصِّبِحَ مَا قُهُ اغَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ١ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ } فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفُقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أُشِّرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ١٠ وَلَمُّ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يَنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْنَصِرًا ١٤٤ هُنَا لِكَ ٱلْوَكِيةُ لِلَّهِ ٱلْحُقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَاوَ خَيْرُ عُقْبًا (3) وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَا أَهُ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطَ بِقِي نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِنَدُريِّكَ ثَوَابًا وَخَيْراً مَلَّا فَ وَيَوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُّ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً إِلَى زَعَمْتُمْ أَلُّن نَجْعُلَ لَكُم مَّ وَعِدَ اللَّهِ وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ فَترى ٱلْمُجِّرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَا مَالِ هَنذَاٱلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فِي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبَّلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَعَنَّ ٱمْرِرَبِّهِ فَيَ أَفُنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتُهُ ۚ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلَّانَ ﴿ مَّا أَنَّهُ دَيُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيَوْمَ يَقُولُ نَا دُواْ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُّ فَلَعَوْهُمَّ فَلَرُّيسَ تَجِيبُواْ هُمُّ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ مُّوبِقًا (٥) وَرَءَا ٱلْمُجِّرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنَّهُا مَصِّرِفًا قَ

وَلَقَدُّ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ ٱلْإِنْسُكُنُ أَكُّ ثُرَشَيْءٍ جَدَلًا (٥٠) وَمَا مَنَعُ ٱلنَّاسِ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيمُ سُنَّةً ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًّا ٥٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِّرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدَّحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓ اْءَايَتِي وَمَآ أَنْدِرُواْ هُزُوا ۞ وَمَنَّ ٱظْلَمُ مِمِّن ذُكِرَبَّ اينتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنَّهُا وَنسِي مَاقَدَّمَتَّ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَي عَاذَانِهُمْ وَقُرَّا وَإِنْ تَدُّعُهُم إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن مَ مَتَدُواْ إِذًا أَبدًا الله وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُ هُمْ بِمَاكَسَبُواْلَعَجَلَهُمْ الْعَذَابِ بَلِ لَهُم مُّوعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِيةٍ عَمُوبِ لِلْا وَتِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهُ لِكِهِمْ مُّوعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا اللَّهُ فَكُمَّا بَلْغَا مَجَّمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَا حُوتَهُمَافَاً تَخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحِّر سَرَبًا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلَهُ ء آلِنَا غَداءً نَا لَقَد لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَنْذَانَصِيًّا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَلْنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنَّ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرَعِجَبَا (١٦) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُّغْ فَأَرْتِدًا عَلَيْ عَالَا مَا الْمَا لَيْ قَصَصَاً اللهُ فَوجَدَاعَبُدا مِنْ عِبَادِنَاءَ انْيَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَ هُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١٠٥ قَالَ لَهُمُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشِّدًا اللهِ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكُنْ تَصِّبِرُ عَلَى مَالَّهُ يُحِطَّ بِهِ عَنْبُرا ﴾ قَالَ سَتَجِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا شَاقًا لَا اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا شَاقًا لَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسَّعُلْنِي عَنْ شَيْءٌ حَتَّى ٓ أُحَّدِثَ لَكَ مِنَّهُ ذِكْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَفَّهُا لِنْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُّ جِئْتَ شَيًّا إِمْرَالًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِّنِي مِنْ أَمْرِي عُسَّرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيا غُلُمًا فَقَنَلُهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّة أَبِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدِّجِئْتَ شَيًّا نُّكُرًّا ﴿

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( الله قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُلًا اللهُ فَأَنطَلَقَاحَتُّى إِذَا أَنيا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَما أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْني وَيَنْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرُدتُّ أَنَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَناوَكُفْرًا ٥ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَجُهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأُمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَاصِيلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبْلُغَآ أَشُكَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَّ أَمْرِي ذَٰ إِلَى تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ( ١٠ وَيَسْعُلُونَك عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ١

إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ٤٠ فَأَنْبَعَ سَبَبًا (٥٠) حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجِدَعِنَدُهَاقُوْمَا قُلْنَا يَنَدَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَن نَتَّخِذَ فِهِمْ حُسْنًا هَا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَدِّبُهُ وَمُوْمِ مِنْ إِلَى رَبِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَيْعَذِّ بُكُمْ عَذَا بَانُكُوا ١٧٥ وَأَمَّا مَنْ ءَامَن وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ حَزَاءً ٱلْحُسَّنَيِّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أُمْرِنَا يُسَرًّا ١٨٨ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَبًّا ١٩٠٠ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُ مُمِّن دُونِهَا سِتُرا اللهِ كَذَالِكُ وَقَلَّ أَحَطَّنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرا (١٠) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا اللهِ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمُا لَّا يَكَا دُونَ يَفَّقَهُونَ قَوْلًا ١٠ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفِّسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجُّعُلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَا هُمُّ سَدًّا عَنْ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ وَيَنْنَهُمْ رَدِّمًا ١٠٥ ءَاتُونِي زُبَرِ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَا تُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْ مِ قِطْرًا وَ فَمَا ٱسْطَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبًا ١٠ THE STATE OF THE S

ردن الخزن ۲۱

قَالَ هَنَدَارَ مَهُ مُّ مِن لَي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ١١٠ ١ ٥ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِنَّدِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٩٠٥ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَانَتَّ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسَّتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهُ أَفَحَسِبَ اللَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مِن دُو آيَ أُولِيَآءَ إِنَّآ أَعۡنَدُّنَا جَهَنَّمَ لِلَكَفِرِينَ أُنُزُلَّا لَنَا قُلُهَلَ نُنَبِّثُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا آنَ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْكُ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِم وَلِقَابِهِ عَ فَخَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ وَزْنَا ١٠٠ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفُرُواْ وَأُتَّغَذُواْءَ أَيْتِي وَرُسُلِي هُرُوًّا لِنَا إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمَّ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُّلًا ١٠٠ خَالِدِينَ فَهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ١٠ قُل لُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقِبَلُأَن نَنَفَد كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا [0] قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُّمِتُ لُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وُرَحِدٌ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى عُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ١



يَكِحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاليَّنَاهُ ٱلْحُكَّم صَبِيًّا اللَّهُ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارَّا عَصِيًّا إِنَّ وَسَلَمُّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً إِنَّ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنَّتِبَادَتَ مِنْ أَهَّلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ۞ فَأَتَّخَذَتُّ مِنْ دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّخْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١١ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُّ وَلَمْ يَمْسَشِّنِي بَشَرُّ وَلَمُ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى َّهُ يَنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَ اللَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُّقَضِيًّا ١٠ ١ اللهِ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ١٠٠ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَلِيْتَنِي مِتُ قَبُّلُ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا شَيَا فَنَادَ مِهَا مِنْ تَحِنُّهُمَا أَلَّا تَحُزُّنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَنَّكِ سَرِيًّا ٢٠٠ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا " اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



فَكُلِي وَٱشَّرِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرِينٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولَى إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمُن صَوْمًا فَلَنَّ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنَّسِيًّا ١ فَأَتَتَ بِهِ } قُوْمُهَا تَحَمِلُهُ قَالُواْ يَمْرِيمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرَيًّا اللَّهِ يَتَأْخُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهِّدِ صَبِيًّا ١٠٠ قَالَ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ مَا تَانِيَ ٱلْكِنَابِ وَجَعَلَنِي نَبيًّا أَنَّ وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّهِ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى بَوْمَ وُلِدَتُّ وَبَوْمَ أُمُوتُ وَبُوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اللهُ عَيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٢٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍّ سُبِّحَنَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٥ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَثُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْ مِرْعَظِيم اللهُ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْضِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِمُ بِيَنِّ ٢

وَأَنْذِرْهُمْ يُومَ ٱلْحَسْرةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنَّ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَاهِمَ أَيْنَا أَوْكَانَ صِدِيقًا نَبْيًا اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُ شَيْءًا (اللهُ يَعْنَى عَنْكُ شَيْءًا اللهَ يَعْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُ شَيْءًا إِنَّى قَدَّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ١٠ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطُ فَأَإِنَّ ٱلشَّيْطُ فَكَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمسَّكَ عَذَا بُ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطِينِ وَلِيَّا ١٠٤ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَّ ءَالِهِ بِي يَا إِبْرَهِمْ لَكُونَ لِمُ لَنَّهُ لَا لَهُ مُنَّكُ وَأُهُجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَكُمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ فَلَمَّا أَعْتَزَهُ فَهُمُّ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبِيَّ الْكَ وَوَهَبْنَا لَمُهُمِّن رَّخْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍّ عَلِيًّا ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا اللَّهِ

وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا ١٥٥ وَوَهِبْنَا لَهُمِنْ رَّخْمَنِنَا أَخَاهُ هَلُرُونَ بَبِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسَّمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا بَيُّنا اللَّهِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَرْضِيّاً ١٠٥ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِذَّرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ١٠ وَرَفَعْنَهُ مَكَأَنًّا عَلِيًّا ١٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمِ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمِّنْ جَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْرَةً يَلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَى عَلَيْهُمْ ءَايْتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا ١١٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةِ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيَّا والله مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللَّهِ جَنَّاتِ عَدِّنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّمْنَ عِبَادَهُ بٱلْغَيْبَ إِنَّاهُ كُانَ وَعُدَّهُ مَأْنِيًّا ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا الْ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِي الْكُرَةُ وَعَشِيًّا ١٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنَّ عِبَادِنَا مَن كَانَ يَقِيًّا ١٠٠ وَمَانَنَازُّلْ إِلَّا بِأُمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابِئِنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِيرُ لِعِنَادَتِهِ عَلَّا السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِيرُ لِعِنَادَتِهِ عَالِمَا لِعَالَاتِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَالْمُعَلِي لِعِلْمُ لِعِيدًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ هَلْ تَعْلَمُ لَلَّهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١١ أُولَا يَذُ كُرُا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا اللَّهِ فَورَبِّكَ لَنَحَشَّرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَ فَي مِن كُلِّ شِيعَةً أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرِّحَانِ عِنْيًّا اللَّهُ أَنْكُونُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أُولَى بِهَاصِلِيًّا ١٠٠ وَإِنْ مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمَا مَّقَضِيًّا اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا ٧٠ وَإِذَا نُتُلِّي عَلَيْهِ مُ عَالِيَهُمْ عَالِكُمُ اللَّهِ عَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَءَ الْمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرُمَّ قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمَّ أَحْسَنُ أَثْثًا وَرِءً يًّا ١٠٠٠ قُلُمَنَّ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُّدَّ لَهُ ٱلرَّحْنَ مُدَّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَّ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (٧٥) وَيَزيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَسْتَدَوْا هُدُيُّ وَٱلْبَاقِيكَ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِندَريِّكِ ثُوابًا وَخَيْرُمَّردًّا

أَفَرَءَ بِتَ ٱلَّذِي كَفَرَبَّ الْكِتِنَاوَقَالَ لَأُو تَيَتَّ مَا لَا وَوَلَدًّا الطَّلَعَ ٱلْعَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْيَنِ عَهَدا اللهَ كَالرَّ سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١٠ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ١٠٥ وَٱتَّخَذُواْمِنَ دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَمُنَّمِّعِرًّا ١ كَالْإِسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعِلِينَ عَلَى ٱلْكُنفرينَ تَوُرُّهُمَّ أَزًّا ١ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّمَٰنِ وَفَدَا ١٠٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدَّا لَكُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِنْكُ ٱلرَّمْكَنِ عَهَدًا (١٠) وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّمْكُنُ وَلَدَّا (١٠) لَقَدَّ جِئْمُ شَيْ إِذًا ١٠ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضُ وَيَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ الِلرَّمْيَن وَلَدًا اللهِ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًّا ١٠ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللَّهُ لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمَّ عَدَّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًّا



ه اللخزية

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأُسَّتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٠ إِنَّنِي إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيةً أَكَادُأُخُونِهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَى ١٠ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَى ١ وَمَا تِلْكَ بيمينِكَ يَكُوسَىٰ ١ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وُاعَلَهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ هَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ هَا قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةُ تُسْعَىٰ ١٥ قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ الْإِيكَ مِنْءَ اينينَا ٱلْكُبْرَى ١ أَذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى اللَّهُ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدِّرِي ٥٥ وَيَسِّرْلِيَ أَمْرِي ١٥ وَٱلْحَلُلُ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ٧٧) يَفْقَهُواْ قُولِي ١٨٥ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَّ أَهْلِي ١٩٠ هَنْرُونَ أَخِي (٢) الشَّدُّدُ بِهِ عَ أَزْرِي (١٦) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٢٦) كَيُ نُسَبِّحَكَ كَثيرًا (٣٣) وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَكُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٥٠٠) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَكُمُوسَىٰ (٢٦) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧٧)

إِذْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى (٣٠) أَنِ ٱقْذِفِيدِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْمِي فَلْيُلْقِدِ ٱلْمَم إِلْسَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلْهُ وَأَلْقَيتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣) إِذْتَمْشِي أُخْتَاك فَنَقُولُ هَلَأُدُلُّكُو عَلَى مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعُناك إِلَى أُمِّك كَ نَقرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزُّنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَفَنْنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْينَ شُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِيكُمُوسَىٰ فَالمَدْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْينَ شُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِيكُمُوسَىٰ وَأَصَّطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (الْ) أَذْهَبُّ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنتِي وَلَا نَنِيا في ذِكْرِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ عَوْدَ إِنَّهُ وَطَعَى اللَّهُ فَقُولًا لَهُ فَقُولًا لَيُّنَا لَّمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أُوْيَغُشَى ٤٠٠ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَ أَوْأَن يَطْغَىٰ فَأَلَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أُسَّمَعُ وَأُرَي فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأُرْسِلُ مَعَنَا بَنِّي إِسَّرَاءً يل وَلَا تُعَذِّبُهُم عَلَيْهِ عَنْكَ بِاللَّهِ مِن رَّبِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُوسَى ١٩ قَالَ رَبُّنَاٱلَّذِيٓ أَعْطَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُ مُ هَدَى فَ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى فَ

قَالَ عِلْمُهَاعِنَدُرَبِي فِي كِتَابُ لَا يَضِلُّ رَبِي وَلَا يَسَى ٥٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لِيكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَّ لِّأَوْسَلَكَ لَكُمٌّ فَهَا شُبُلًا وَأَنْزَلْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بَهِ مَ أَزُورُجُامِين نَّبَاتِ شَيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بَهِمَ أُزُورُجَامِن نَّبَاتِ شَيَّ مِنَ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِي ١٤٥ ١ هُمِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا ثُغَرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَ وَلَقَدُّ أَرْيِنَاهُ ءَايَيتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ٥٠ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرَجَنَا مِنَّ أَرْضِنَا بِسِجِّرِكَ يَكُمُوسَىٰ ٥٠ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسِجِّرِمِّثْلِمْ ٢ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فِكُنَّ وَلِا أَنتَ مَكَانًا سُوكَى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحَشّرَالنَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِّنَ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّاتَنَ اللهُ قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدَّ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَنَنْ زَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ اللَّ قَالُو ٓ أَإِنَّ هَاذَا نِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى اللهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

قَالُواْ يَكُمُوسِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (00) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَمَّا لَسْعَى اللهُ فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِمِ عَنِفَدُ مُوسَى اللهُ قُلْنَا لَا يَخَفُّ إِنَّكَ أَنْتُ ٱلْأَعْلَىٰ (١٨) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُّ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاحِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ﴿ فَالْقِي لَسَّاحُرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا عَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ فَالَعَامَنَةُ لَهُ فَبَلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكُبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَ اللَّهِ اللَّهِ لِكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنَّ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبِّقَى ١٠ قَالُواْ لَن نُّوَّيْرِكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّ مَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلِ إِنَّاءَ أَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلِنَا خَطْيَنَا وَمَآأُكُرَهُٰتُنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبِّهُ مِجْ رَمَّا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَى ١٠٠ وَمَّن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدُّ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَٰتِهِا كَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ كَالْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِمُ الْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَنْ تُزَكَّى ٢

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَمُ مُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَا تَحَافُ دَرَكًا وَلَا تَغْشَى ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِةِ فَعَشِيهُم مِنَ ٱلْمِم مَا عَشِيهُمْ اللهِ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَةً وَمَا هَدَىٰ ٢٩٠ يَبِنِي إِسْرَءِ يِلَ قَدُ أَنِجَيْنَاكُمُ مِنْ عَدُولُمْ وَوَعَدُناكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ٥ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِيًّ وَمَن يَحَلِّلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى ١٥ وَإِنَّى لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهَّتَدَىٰ ١٨ ١ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ١٨٠ قَالَ هُمُ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى (١٤) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَبَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١٥٥ فَرَجَعَ مُوسِّينَ إِلَى قَوْمِدِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ يَقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَّدُ أَمْ أَرَد تُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَكُمْ فَأَخْلَفُتُمْ مُّوعِدِي ١٥ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمَّلْنَا أَتَّ أُوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَفْنَهَافَكُذَاكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ الْفَي ٱلسَّامِيُّ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَنْدَآ إِلَهُ كُمُّ وَ إِلَنْهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ١٨٥ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوَلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُ مُرَّا وَلَا نَفْعًا اللهِ وَلَقَدْقَالَ لَمُ مُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ } وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّمْ نُ فَٱلَّهِ عُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ٥٠ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهُ أَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ مُ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنَّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِّي إِنَّ سَرَّءُ يَلُ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ١٤ قَالَ فَمَاخَطَبُكَ يَسَمِرِيُّ ١٠٠ قَالَ بَصُرَتُ بِمَالَمْ يَضِّرُواْ بِهِ عَفْقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكِ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلُفَهُ وَٱنظُرْ إِلَّى إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنُسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا ﴿ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا ۚ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١٠

كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَّ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهِ مَّنَ أَعْرَضَ عَنَّهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزَرَا الله خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءً لَمُنَّمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِمَّلَّا اللَّهُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيْ لِزُرُقًا لَنَ يَتَخَلَفْتُونَ مَهُمْ إِنَ لِبَثْثُمُ إِلَّاعَشْرًا إِنَّ فَكُنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَالُهُم مُ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمُ إِلَّا يَوْمَالِكُ وَيَشْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسِّفًا اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّهِ لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّهِ يَوْمَ إِذِّ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّواتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسَّمَعُ إِلَّا هَمْسَأً ا يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَّ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا إِنَّ يَعْلَمُ مَا بِينَ أَيْدِيمَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ] عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدَّ خَابَ مَنَّ حَمَلَ ظُلُمًا ١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمَّا (١١) وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُخَدِّدِثُ لَمُمْ ذِكْراً ١

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِنْ قَبُّلَأَن القُضَّةَ إِلَيْكَ وَحَيْثَةً وَقُل رَّبِ زِدْني عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَىٰٓ ءَادُمُ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيَجِ السِّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبَّلْسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَكَا اللهُ عَالَا هُنَّا مَا اللهُ ال مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشَّقَى ١٠ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَى ١١ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ إِفِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٥ فَوَسَّوس إليه ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَّادُمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَاسَلَىٰ اللَّهُ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبِدَتْ لَهُ مَا سَوْءً اللَّهُ مَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصِّيَّ ءَادُمْ رَبَّهُ فَعُوى (١١) ثُمَّ ٱجْنَبُهُ وَيُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بِعُضْ كُمُ لِبَعْضَ عَدُو أَفَا مَّا يَأْنِينَ كُمْ مِّنِي هُدًى فَمَن ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى ١٠٠ وَمَنَّ أَعُرضَ عَنَّ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُدُهُ بُوْمَ ٱلْقيدَمَةِ أَعْمَىٰ وَال رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْ يُصِيرًا (١٠٠٠)

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتَكَءَ ايَكُنَا فَنَسِينَ إَوْكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ نُنْسَىٰ شَ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزَى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَالَكِتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىَ ١١٧ أَفَلَمْ مَهِ لِهُمْ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنهُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (١١١) وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رِّيِكِ لَكَان لِزَامًا وَأَجَلُمْ سَمِّى اللهِ فَأَصَّرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِرَيِّكِ قَبَّلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا يِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحٌ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِلِهِ ۗ أَزْوَجَامِنْهُمْ زَهْرَةُ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ اللَّهِ وَأَمْرَأُهُ لَكَ بِٱلصَّلَوْةِ الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا إِنَّا يَقِوْمِن رَّبِّهِ عَالَوْ مَا أَيْ مَا فِي اللهُ عَالَم مَا فِي اللهُ عَالَم عَلَم عَلَي عَلَم عَلَ ٱلصُّحُفِٱلْأُولَى ١١٠ وَلَوْأَنَّا أَهَلَكُنَهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِ ] لَقَ الْوُارِبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَلَيْكِ مِنْ قَبْلِأَن نَّذِلَ وَنَخَّزَى الْآلُ قُلْكُلُّ مُّرَبِّضُ فَرَبِّضُ فَرَبِّضُواً فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى ٢٠٠٠



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأَسَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرَكُنُهُونَ ١ لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتُرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَويُلنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِ إِنَّ فَمَا زَالَتَ يُلْك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَ مَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْأَرَدُنَا أَنْ نَنَّخِذَ لَمُوا لَّا يَّخُذُنَهُ مِن لَّدُنَّا إِنَّ حُنَّا فَعِلِينَ ﴿ لَا بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوِيْلُ مِمَّانَصِهُونَ ١٨ وَلَهُ مِنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ٥ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠ أَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ الوَكَانَ فِيهُمَا ءَالِكُ أَلِكُ ٱللهُ لَفَسَدَنَا فَسُبُّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْعُلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِةً عَالَمَةً قُلْهَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَاذَا ذِكْرُمَن مِّعي وَذِكُرُمَن قَبْلِي بَلْأَ كُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبِلْكِ مِن رَّسُولُ إِلَّا نُو يَحْيُّ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّ إِلَّا أَنَا فَأُعَبُدُونِ ٥٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالِرَّخَانُ وَلَدَّأَسُبُّ كَنَامً بَلْعِبَادُّ مُّكْرَمُونِ فَي لَايَتَ فُونَهُ بِأَلْقُولِ وَهُم بأَمْرَةٍ يَعْمَلُونَ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن أَرْتَضَى وَهُم مِنْ خَشَّيتِهِ عَمْشُفِقُونَ المناس ال جَهَنَّ مَ كَذَالِكَ نَجُّزى ٱلطَّالِمِينَ ۞ أُوَلَمْ مَرَالَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَارَتْقًا فَفَنْقُنَّا هُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ شَ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَميدُ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ مُتَدُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تُحَفُّو ظَا وَهُمُعَنَّ ءَايَنْهَا مُعْرِضُونَ ٢٦ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (٣٣) وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرَمِّنَ قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَا بِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ فَيَ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُّلُوكُم بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢



وَإِذَارَ الْكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ الْإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُمْ بِذِكِّ الرَّمْ اِن اللَّهِ الْحَالَةِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه هُمَّ كَنِفُرُونَ لَا خُلِقَ ٱلْإِنْسُنُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمَّ ءَايَنِي فَلَا تَسَنَّعُجِلُونِ ٢٧٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَنِ ظُهُورِهِ مُ وَلَا هُمُّ يُنْصَرُونَ ٢٠ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَكُ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ فَ وَلَقَدِ ٱلسَّتُهْزِئَ برُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ" يَسَّنَهُ وَوْنَ لَا قُلْمَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَ بِلَهُمْ عَنْ ذِكْرِرَبِهِم مُعْرِضُونَ اللَّامُ أَمْ لَهُمْ عَالِهَ تُمنعُهُمْ مِن دُونِنَا لَايسَ تَطِيعُونَ نَصَّرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ عَلَى بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلاءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعِيمُ الْعِيمُ الْعِيمُ أَلْعُ مُوَّا فَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ مَنْقُصُهَا مِنْ أَطِّرَا فِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ فَا

عُم بِٱلْوَحِي وَلَا يَسَ مَعُ ٱلصَّرُّ ٱلدُّعامَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١٤٥ وَلَإِن مَّسَّتَهُمُّ نَفُحُ لَيَقُولُنَّ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضُعُ ٱلْمُوانِينَ ٱلْقِسَّطَ لِيُومِ ٱلْقِيدَمَةِ فَلَانُظُلَمْ نَفْسُ شَيْعًا وَإِنَّ كَانَ مِثْقَ ال حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنيْنَ ابِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكْلَ لِلْمُنَّقِينَ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل ٱلسَّاعَةِمُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لُهُ مُنكِرُونَ ١٠٥ ١ وَلَقَدْءَ الْيُنا إِبْرُهِيم رُشَدُهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبْيهِ وَقُوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُلَّالَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ١٠ قَالُوا وَجَدَّنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ١٠٠ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وُكُمْ فِيضَلالِ مُّبِينِ فَقَالُولُ أَجِئَتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (٥٠) قَالَ بَلْرَّتُ كُمْ رُرُّتُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُم مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ وَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَامَكُمْ بِعَدَأَن تُولُّواْ مُدِّبِرِينَ ٢٠٠٠

فَجَعَلَهُمْ مُخَذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّ مُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَ مِنَا ٓ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٠ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرُهِيمُ فَالْوَاْ فَأَتُواْ بِقِي عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَثُمُدُونَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَثُمُدُونَ النَّاسِ فَعَلْتَ هَنذَابِ الْمَتِنَايَ عِلْمُ مِنْ الْمُعَالِّمُ اللهُ فَعَلَّهُ حَلِيمُ مُنْ اللهُ فَعَلَّهُ حَلِيمُ مُ هَنذَا فَشَّعَلُوهُم مُ إِنْ كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمُّ فَقَالُو أَإِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ أَكُم أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ مُ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمُّ لَقَدْعَلِمْتَ مَاهَلُولُآءِ يَنطِقُونَ ۖ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمُّ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَأْفِّ لَكُرْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ فَالْوَا حَرِقُوهُ وَأَنْصُرُواْءَ الْهَتَكُمْ إِنْ كَنْجُ فَاعِلِينَ اللَّهُ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرُهِيمَ ١ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا فَهُمُ ٱلْأَحْسَرِينَ فَ وَنَجَّيْنَا فُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ إِللَّهُ حَلَّى وَيَعَقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧)

جَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّنْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتَ تَعْمَلُ ٱلْخَبْتِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَاسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ الله وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأُسَّتَجَبُّنَا لَهُ فَنَجَّيْنَكُ وَأُهْلَهُ مِنَ ٱلْكِرْبِ ٱلْعَظِيْمِ (١) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَا هُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَجْمَعِينَ ٧٧ وَدَاوُودُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَنَّكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ نَفَسَتُ فِيهِ عَنَامُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ مَعَ دَا وُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبَّحِنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلَينَ ٧ عَةَ لَبُوسِ لَّكُمُّ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وعلمنكة صنع فَهَلَأَنتُمْ شَاكِرُونِ ٥ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرُّي بِأَمْرُوحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرُكْنَافِيهَا وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨ ﴿ وَأَنُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلظُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ١ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ فَكَشَفَّنَا مَا بِهِ عِنْضُ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَهُلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِينَ اللَّهِ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِن الصّلِحِينَ ا وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبُّحننك إِنَّى كُنْتُ مِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكِرِيّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ رُبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكُرُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِ ثِينَ (١٥) فَأُسْتَجَبُّنَا لَهُ وَوَهَبُّنَا لَهُ يَحْبَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ ۚ إِنَّهُ ۗ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِيكُ مِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ وَيَدُّعُونَنَا رَغَبُّا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَسْعِينَ نَ

أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا ناءًاكِةً للعَلَمات وجعلنها وآبنه أُمَّةُ وَ حِدَةً وَأَنَا رَبُّ حِيدً فَأَعَبُدُونِ ١٠٠٠ عُواً أَمْرُهُم بِلْنَهُم أَكُلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهِ لصِّيلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرَانَ عَانِبُونَ ١٠ وَحَرَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ يَنْهَا أَنَّهُمْ لَارْجِعُونَ ١٠٥ حَقِّلَ إِذَا فُنِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَلَبِ بِنْسِلُونَ اللَّا وَٱقَّتَرَبَ ٱلْوَعْ ثُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُ ٱلَّذِينَ رُواْ يَنُو يَلْنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفَّلَةِ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ أُوكِي فَهَا خَلِدُونَ (1) الهدة مّاوردوه ازَفِيرُوهُم فِيهَا لَايستَمعُونَ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ لْحُسِّنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (1)





ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّهُ يُحْيَى الْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُّنَايِرًا لَا قَانِي عِطْفِهِ عِلْفِهِ الْمُعَنَّى اللهِ اللهِ فِي عَلْفِهِ فِي اللهِ اللهِ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ وَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَّ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ وَمِنَّ لَنَّاسِ يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرُفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ خِيرًا طُمَأَنَّ بِقِ فَو إِنْ أَصَابِنُهُ فَأْنَاتُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِ لَمْ الشَّالِدُ نَيَا وَٱلْأَخِرَةَ ذَٰلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدِّعُواْمِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ الصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُواْ لَمَن ضرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفْعِ لِمُ عَلَيْهُ الْمُولِي وَلَيْسُ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَن كَابَ يَظُنُّ أَن لِنَّ يَنْصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدُّ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرُهُ لَيُذُهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظً ١

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَتِ بِيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَهُ لِي مَنْ يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِيِّينَ وَٱلنَّصَارِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالْ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكِثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ١٠ ١١ هِ هَنذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَا الْبُصِّن نَّارِيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ وَٱلْجِنْلُودُ اللَّهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّ فَكُمَّ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِّر أُعِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقَ اللهُ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيُحَالُّونَ فِيهَامِنَّ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ شَ

وَهُدُوۤ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤ أَإِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله والمستجد ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُدُوقَهُ مِنْ عَذَابٌ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا ثُثَّرِكً بِي شَيْغًا وَطَهِ رَبِيْتِي لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَ آبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشَّجُودِ اللهِ وَأَذِنَّ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِيقٍ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذِ كُرُوا ٱشْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُ لُومَاتً عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعُكُمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١٠ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَدَّهُمُّ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُم وَلْيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَالِكَ وَمَن العظم حُرَمَاتِ اللهِ فَهُو خَرَلَهُ عِنْدُرَتِهِ وَأُحِلَّتُ لَحُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّكِي عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَانِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُكِنِ وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلَكَ ٱلرُّورِ نَ

حُنَفَاَّةً لِلَّهِ غَيْرَهُشَّر كِينَ بِهِ ٥ وَمَن يُشِّرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِن ٱلسَّمَآءُ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ الله ومن يعظم شعتم الله فإنها من تقوى القلوب الكُرْفِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَ آلِكَ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيذُكُرُواْ السَّمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارَزِقَهُمْ مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ فَإِلَا هُكُرِّ إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَالَيْنِ إِذَا ذُكِرَاللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُم وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٥) وَٱلْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُرُمِّن شَعْبِمِ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱلسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتِّكُذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( اللَّهَ اللَّهَ الْحُومُ هَا وَلَادِمَا وَهُ هَا وَلَنِكُن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوي مِن كُمْ كَذَلِك سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُولُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَاهَدُ كُورُ وَيَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ مَاهَدُ كُورُ وَيَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو آ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصِّرِهِمْ لَقَدِيرٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِيكِرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُواْ رَبِّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِّ مَتَّ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا وَلَيْنَصُرَبُ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَقُويَ اللَّهُ لَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَقُونَ اللَّهُ لَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُونَ اللَّهُ اللَّهُو عَزِيرُ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكَلُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٤ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ كَذَّبُوكَ فَقَدَّ كَذَّبَتَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتُمُودُ (اللهُ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللهَ وَأَصْحَابُ مَدِّينَ وَكُذِّب مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فرينَ ثُمَّ أَخَذُتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٤ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّكُ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِمْرِمُّعَطَّلَةٍ وَقَصِّرِمَّشِيدٍ ١٠ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُ مُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَ أَذَانٌ يُستَّمَعُونَ بَمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُو مُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّادُورِ ١

وَكُسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَمُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدُرَ مِنْ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ١٤٠ وَكَأَيْنِمِّنْ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرَ فَلْ يَكَأَيُّ مَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ فَا لَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّلِّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ وَٱلَّذِينَ سَعُواْ فِي عَالِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْحَجْمَةِ ا وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجُنَّ إِلَّا إِذَا تَمنَّى اللَّهِ إِذَا تَمنَّى أَلْقِي ٱلشَّبْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنْسُخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحَدِّكُمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَ النَّجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُ نُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قَلُوبِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُو بُهُ أَي وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَانَتِ بَعِيدً ١٠ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِـ " فَتُخْبَتَ لَهُ قِلُو بُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَا دِٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ إِلَى صِرَطِّ مُّسَّتَقَيِّمُ وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةِمِّنَّ تأنيه والساعة بغتة أؤيأنيهم عذ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلِيَّةِ يَعْدُمُ بِينَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَالْمَنُولُ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيَّةِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِكَايَاتِنَا فَأُوْلَتَبِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهَايِّ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُبِ لُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَـرُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَأُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو حَيْرُ ٱلرَّرِقِينَ ١ اللهِ اله ٱللَّهَ لَعَالِيمُ حَلِيثُمُ ١ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ لَعَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَلَيْ مِعْ عَلَيْهِ لَيَ نَصْرَتُ هُ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ عَفُورً فَ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بُصِيْرُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ هُوا لَكُونُ وَأَنَّ مَا يَدُّعُونَ مِنْ دُونِيةِ مُوالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوالْعَالَى الْكَالَالَكِ بِيرُ اللَّهُ هُوالْعَالَى الْكَالْحَالِي ال أَلَمْ تَكُولُ إِنَّ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرُ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكُمُورِي وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

المُ ترأن الله سخر كُومًا في الأرضِ والفاك تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْنِهَ = وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ مِعْ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَاك فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسَّتَقِيمِ وَإِنْ جَدَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مُومَ ٱلْقِيْكُمةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ أَلْمُ تَعَلَّمُ أَنِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرُ فَي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسْلُطُ نَا وَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلَمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١ وَإِذَانْتُكَ عَلَيْهِمْ عَالِيكُمُ الْكَثَنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلنَّابِ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِيكَادُونَ يَشْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتَّلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايْتِنَا قُلْ أَفَأُنْبِتْ كُمْ بِشَرِّمِّنَ ذَالِكُو النَّارُ وَعَدُهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه



## بِسْ إِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

قَدَّ أَفَلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمُّ فِي صَلاتِهُمُّ خَشِعُونَ اللَّهُمُّ فِي صَلاتِهُمُّ خَشِعُونَ ا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنِ ٱللَّغُومُعُرضُونَ ٢٥ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِلرِّكُوةِ فَنعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهم مُحَفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْمِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمَّ الأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْعَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ١ وَلَقَدُّ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَكَنَ مِنْ سُكَلَةٍ مِنْ طِينِ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كَيْنِ ١٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةُ مُضْعَكَّةً فَخَلَقَّنَا ٱلْمُضْعَة عِظْكُمَا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكُمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خُلُقًا ءَ اخْرَفْتَ بَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ١٤٠ شُمَّ إِنَّ كُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَّةُونَ ١٥٥ ثُرَّ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُبُّعَثُونَ ١١٥ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبِّعَ طَرَّآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ



وَأُنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اللَّهُ اللَّ لَّكُونِ فِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرةً تَخُرُجُ مِنْ طُورِسيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهِ مِن وَصِبَّغِ لِلْأَكْ كِلِينَ اللهُ وَإِنَّ لَكُرُّ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُشَقِيكُم مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِهَامَنَافِعُ كَثِيرَةً ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١٠ وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا وَعَلَيْهِا وَعِلْمَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ أَرْسَلْنَا نُولِكًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُمَا لَكُرْمِّنُ إِلَٰهٍ عَيْرُهُ وَ أَفَلا نَنَّقُونَ ١٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قُوْمِهِ عَمَاهَنَا إِلَّا بِشَرُّمِّتُلُّكُمْ يُرِيدُأَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَالِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَلِينَ رَجُلُ بِهِ = جِنَّةُ فَتَربَّصُواْ بِهِ = حَتَّى حِيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ اللَّهِ فَأُوحِينَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصَّنَعِ ٱلْفُلُكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِيَّاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلَفَ فَهَامِنَ كُلِّ زَوْجَأِينِ ٱثَّنيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْ عِٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلا تُحْاطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ١

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتُ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلْ لِحَدُد لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٨ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِّنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَالِينَ (٢) ثُرَّا أَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًاءً احْرِينَ (١) فَأَرْسَلْنَا فِيهُ رَسُولًا مِنْهُمُ أَن اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَّ إِلَاهِ عَثْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرَ فَأَنَّاهُمَّ فِي ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنَدَآلِ لاَبِشُرُّمِ مَّلُكُر مِيًّا كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْ هُ وَيَشَرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللهُ وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ بِشَرًا مِّشْكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِمُ وَنِيَ اللهُ الله هُمُاتَ هَمُاتَ لِمَاتُوعَدُونَ (٢٦) إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهِ عَلَّانَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاتُوعَدُونَ (٢٦) إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنْ بِمَبْعُوثَيْنَ ١٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ٢٨ قَالَ رَبِّ انْصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ اللَّهُ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَّيْصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَذَّبُونِ اللَّهُ قَالَ عَمَّا قِلِيلِ لَّيْصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قُرُونًا وَالْحَرِينَ

مَاتَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجِلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ١٤٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تُتْرَا كُلُّ مَاجَاءً أُمَّةً رِّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعُنَا بِعَضَهُمْ بِغَضًّا وَجَعَلْنَاهُ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقُوْمِ للْيُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُوْمَنُونَ اللَّهُ مُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَالَيْتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ فَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِاتُهِ فَاسَّتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِّينَ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَسَّرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ٤٤ فَكَدَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكُيْنَ ﴿ وَلَقَدَّءَ الَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمَّ مَ الْدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيِمُ وَأُمَّةُ وَءَالْ يَدُو وَءَالْ يِنْهُمَا إِلَّى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ فَ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ١٥٥ وَإِنَّ هَاذِهِ عَأُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ١٠٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بِينَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرْحُونَ (٥٠) فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ (١٥) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ بِهِ عِن مَّالِ وَبِنِينَ ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِلا يَشْعُرُونَ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٥ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥٩

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتُّواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ أُوْلِيَتْكَ يُسُرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمَّ لَمُاسَبِقُونَ ١ وَلَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْكُ يَنْطِقُ بِالْحُقَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلْ قُلُومُ مُ مَنْ فِي غَمْرُةً مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَنِمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمَّ يَجْعُرُونَ (1) لَا تَجْتُ وَا ٱلْيُومَ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُنْصِرُ وَنَّ (1) قَذَكَانَتُ ءَايني نْتَالِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ اللهُ مُسْتَكْبِينَ به عَسْمِرًا تَهَجُرُونَ ١٠ أَفَالُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقُولَ أَمْجَاءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْلُمْ يَعْرِفُواْرَسُولُهُمْ فَهُمُّ لَهُمْ كُرُونَ اللهُ كَرِهُونَ ﴿ وَلُواْتَّبِعَ ٱلْحَقُّ أَهُواْءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِ ؟ بَلُ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونِ ﴿ أَمْ تَسْنَا لَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقَيْنَ (٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ٧٠

المنفر المنفرزت المنفرزت

﴿ وَلُوْرَحِمْنَا هُمَّ وَكُشَّفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّلًّا جُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ وَلَقَدْ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَجَّمَ وَمَايِنْضَرَّعُونَ ٢٠٠ حَتَّى إِذَافَتَحُنَاعَلَيْمَ بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدً إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعُ وَٱلْأَبْصِيرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (١٠٠٠) وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرّاً كُرُّفِي ٱلْأَرْض وَإِلَيْهِ شَحْ شَرُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعَمِّي وَنُميتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ أَفَلا تَعَقِلُونَ فَي اللَّهُ الْوَامِثُلُ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ١ قَالُواْ أَءِذَامِتْنَاوَكُنَّاتُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٨) لَقَدُوعِدُنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنا هَنذَامِنَ قَبْلُ إِنَّ هَنَدًا إِلَّا أَسْنِطِيرًا لَأَوَّلِينَ ١٠ قُلِلِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنَّ كَنْتُمْ تَعْلَمُونِ ﴿ إِذَا اللَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونِ ٥٠ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطْيَم (١) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَّقُونَ ﴿ كُنَّ قُلْمَنَّ بِيدِهِ عَلَى مَا بَيدِهِ عَلَى اللَّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجِارُ عَلَيْهِ إِنَّ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٨٨ سَيقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٩٩

بَلَ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٥ مَا أَتَّحَاذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَاهٍ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلا بعضُهُم عَلَى بعضِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُثَرِّحُونَ اللَّهُ قُلْرَبِّ إِمَّا تُرْكِنَّى مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَبِّ فَكَلَّ تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٤ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِيهِي أَخْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ أَخُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْرَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هُمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينَ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (١٨) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِّي أَعُمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كُلِمَةً هُوقَايِلُهَا وَمِن وَرَايِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمُّ يُوْمَعِ نِهُ لَايتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتُ مُورِنِهُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ لَيْ وَمَنْ خَفَّتُ مُورِينُهُ فَأُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم في جَهَنَّم خَالِدُونَ إِنَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١

أَلَمْ تَكُنَّ ءَ الْيَتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنَّتُمْ جَاتُكَذِّبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبَّنَاغَلَتَ عَلَيْنَا شِقُّو ثُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَا أَخَّرْجُنَامِنْهَا فَإِنَّ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ فَالَ الْخُسِوُ افِيهَا وَلَاتُ كُلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَّ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيِّنَ (نَ فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخُّرِيًّا حَتِّىَ أَنسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُون نَ إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُومُ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ شَقَلَ كُمْ لَبِثُنَّا فُوا لِأَرْضِ عَكَدَ سِنِينَ ١٠ قَالُوا لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْبِعِضَ يَوْمِ فَسَّعَلِ ٱلْمَادِّينَ ﴿ قَالَ إِن لَّإِثَّا الْمُ الْمَالِّ لَوَالْمَا لَا قَلِيلًا لَوَانَّكُمُ كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ١٠ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيْرِ شَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَالِمَا عِسَانَةُ عِنْدُرَيِّهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ لِلْ يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٠ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرُ وَٱرْحَمْرُ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمْيْنَ ١١٥ ترتيبا ﴿ سِيولُا إِنْ نُولِ ﴾ ﴿ آيَاتِهَا ﴾ ﴿ تَاتِهَا ﴾ ﴿ تَالِيمًا ﴾ ﴿ تَالِيمًا ﴾ ﴿ تَالِيمًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله الرَّمُ الرَّمِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي ال

سُورَةً أَنزَ لْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ ايَنَ بِيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ نُذَكُرُونَ الزَّانيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم جماراً فَهُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَ إِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الزَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَقْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَّاء فَأَجُلِدُوهُمْ تُمَنينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ هُمْ شَهَندَةً أَبَداً وَأُولَيَإِكُ هُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ٤٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ وَ النَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لِمَّمْ شَهُدَ آَءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ إِللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدَّرُقُوا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعَ شَهَدَاتٍ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

٥ وَٱلْحَامِسَةُ أَنَّ عَضَبُ اللّهِ عَلَيْهِ آإِن كَانَ مِنَ الصّدِقِينَ ٥

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءً و بِٱلْإِفْكِ عُصَّبَةً مِّنكُرُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُو خَيْرُكَ كُمْ لِكُلَّ أَمْرِي مِنْ مُمَّا أَكْسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهُمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَندَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ لَوْلا جَآءُوعَكَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَكُمْ وَفِي مَآأَفَضَتُمْ فِيدِعَذَابُ عَظِيمُ إِذْ تَلَقُّونَهُ إِلَّالسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُم مَّالَيْسَ لَكُمَّ بِهِي عَلَّمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَعِندُ ٱللّهِ عَظِيُّ ٥ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُمَّ مِهَا الشَّبْحَانِكَ هَاذَا مُرْتَانُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبْدًا إِنكُنْهُمْ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُكِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُ عَذَابُ ٱلْمُ في ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلُولًا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَّا عِلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَن فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لَهُ مَنْ اللَّهُ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازِكِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبِدًا وَكَكِنَّ اللَّهَ يُزِكِّي مَنْ يَشَاءُ وَأَلِلَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ إِنَّ وَلَا يَأْتَل أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنْكُمَّ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سبيلاً الله وَلْيَعْفُواْ وَلْصَّفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَنْ يَغْفُراً اللهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ رُحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنِيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمُّمُ عَذَابُ عَظِيْ يَوْمَ تَشْهُدُ عَلَيْمٌ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَرْجِلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الله هُوالله هُوالله هُوالله هُوالله هُوالله هُوالدي وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هُوالدَقَّ الله هُوالدَقَّ ٱلْمُبِنُ ١ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلِيَّكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ يَاأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ لَاتَدُخُلُواْبُوتًاغَيْرُيُوتِهِ وتسلُّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَ

فَإِن لَّهُ تِجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى بُؤْذَكَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَبْرَ مَسْكُونَةً فِهَامَتَكُمُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا يُبَّدُونَ وَمَاتَكُنُّمُونَ ٢ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزِّكِي لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَايَضَّنَعُونَ نَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِّنَّهُ أَولَيضَربَنَّ بِخُمُرُهنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلَا يُنْذُينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَ ابَآيِهِ ۖ أَوْءً ابَآيِهِ اللَّهِ أَوْ ءَابِآءِ بعُولَتهِ ۖ أَوْأَبْنَآيِهِ ۖ أَوْأَبْنَآءِ بعُولَتهِ ۗ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أُوبَنَّ إِنَّ إِنَّ وَإِنْ إِنَّ إِنَّ وَإِنْ إِنَّ أُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أَوْ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلِحُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ سَ

وأنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَا بِكُمْ إِنَّ يَكُونُواْ فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالِيمً وَلْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَنْغُونَ ٱلْكِئْبِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ أَإِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْلًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّءَ اتَّلَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرِدْنَ تَعَصُّنَا لِنَّبْنَغُواْ عَرَضَ لَحَيَّوٰةِ ٱلدَّنْيَاوَمَن يُكُرِهُ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٣ وَلَقَدَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُورَءَ اينتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبُّكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٤٠ ١ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكُمِشْ كُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌ يُوقَدُمِنَ شَجَرَةٍ مُّبْكِرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَتْهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلُمْ تَمْسَسُّهُ نَ نُّورُّعَلَى نُورِ يَهَدِى ٱللهُ لِنُورِةِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْيَهُ وَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِرَفِهَا ٱسَّمُهُ إِيسَةُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



رِجَالُ لا نُلْهِ مُ تَجَدَّرُهُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ مَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٢٧ لِيجْزِيهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَاتِ إِلَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمَّانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجِدَ ٱللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقِّهُ مُ حِسَابَةً وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَانِيْنَ أَوْ كُظُلُمْتِ فِي بَحْرِكُجِي يَغْشَلُهُ مُوْجُ مِّنْ فُوْقِهِ عُمُوجُ مِّنْ فَوْقِيةً عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُوقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُولُمُ يَكُدِّيْرِنِهَا وَمُن لِّرِيجُعُلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ الْكُالِمُ اللهُ مِنْ نُورِ الْكُالِمُ اللهُ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَلْقَاتِ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسَبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ فَ وَللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَهُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيِّرُ ١٤ ٱلْمُتِرَأَنَّ ٱللَّهُ يُزْجِي سَعَابًا شُحٌّ وَ لِقُ بَيْنَهُ أُمُّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُّقَ يَغُرُجُ مِنَّ اللَّهِ خِلَالِةً ۗ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَامِنُ بِرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ عَمْنَ يُشَاءُ وَيَصِّرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عَنَّ الْأَبْصُرِ فَهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عَنَّ الْأَبْصُرُ اللَّهِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَرَ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةِ مِن مَّاءِ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِبِّجُلِيْنِ وَمِنْهُم مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ﴿ فَكُ لَّقَدُ أَنْزَلْنَآ ءَاٰيَتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسَّتَقِيَّمِ اللهُ وَيَقُولُونَ ءَ أَمنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِنَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٤) وَإِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -لِيَحْكُمْ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُنِ هُمُ ٱلْحَقُّ لِيَكُنِ هُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُومِهُمْ مُرضٌ أَمِ اَرْتَا بُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ بِلَ أُولَيْبِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونِ فَيَ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحُكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٥) وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَا إِزْوْنَ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهِدَأَيْمَنِهِمُ لَإِنَّ أَمَرْتَهُمُ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَّا نُقُّسِمُواْطَاعَةُ مَّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِجَاتَعَمَلُونَ ٢٠

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تَطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيِّ فَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصِّيلِحَيْتِ لِيسْتَخْلِفَنَّهُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَى لَكُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَنْ كَفَرِيعُدُ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِبِئُس ٱلْمَصِيُّرُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَّ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُمَّ تَلَتُ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا إِلَكُمْ مِن ٱلظَّهِ مِرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جَنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمً الْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمً

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُاثُمَ فَلْيَسَّتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسَّتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُ وَكُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ أَيْتِهِ فَوَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيْمٌ وَ وَ الْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسِ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعُن ثِيرَ غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتُ إِنْ اللَّهِ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَاعَلَىٓ أَنْفُسِه مِنْ بْيُوتِكُمْ أُوْبِيُوتِ ءَابِالْبِكُمْ أُوْبِيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ عِيْمُ أُوْبِيُوتِ عُمُّمُ أُوْبُيُّوتِ أُخُوْتِ عُمُّمُ أُوْبُيُوتِ عَمَّتِكُمُ أُوبِيُوتِ أَخُولِكُمُ عُمُّ أُوْمَا مُلَه عُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ عًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلِيٓ أَنْفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِنْ عِنْ لِاللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سَ تِنْ اللهُ لَكِ اللهُ ال



وَٱتَّخَذُواْ مِنْ دُونَافِحْ ءَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَنَدَآ إِلَّا إِفَّكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وَظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسْطِيرا لَأُوالِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا فَ قُلْ أَنزِلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ حَكَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِيِّ لَوْلِآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَةُ نَنِدِيرًا ﴿ أُوْيُلَقِّيُّ اللَّهُ اللَّهُ الْوَيُلَقِّيُّ اِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةً يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا اللَّا انظَة كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَالْا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارِكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنْكَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٤ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيقًامُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْهُنَالِكَ ثُبُورًا ١ لَّا نَدَّعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَرِحِدًا وَأَدَّعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا عَلَى قُلْ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ أَمْرُجَنَّ ةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُوبَ كَانَتْ لَهُ مُ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١ لَهُ مُ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًّا مُّسْعُولًا ﴿ وَيُوْمُ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يعبدون من دُونِ اللّهِ فَيقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَّوُلاَّءَ أُمُّ هُمُّ ضَكُّوا ٱلسَّبِيلَ ١٠ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِيا أَءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُّ وَءَابَآءَ هُمَّ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَتُ عَلِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَّيْكَةُ أَوْنَرَيْ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسَّ تَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِم وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَيِّكَةَ لَا بُثُرَىٰ يَوْمَ بِذِلِّلْمُجَّرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مِحْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنشُورًا ١٠ أُصِّحن ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ لِإِخْيَرُ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٤ وَنَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَّآةُ بِٱلْغَمْمِ وَنُزَّلُ ٱلْكَتْبِكَةُ تَنْزِيلًا ١٠٠ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ إِذَالْحَقّ لِلرَّجْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٥ وَبَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٠ يَنوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَوُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١٠ لَقَالُمُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّحَ رِبَعُدَإِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (أَ) وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكربِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَ آنَ مَهُ جُورًا شَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ هَادِيكًا وَنَصِيرًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ آنُ جُمْلَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿

وَلايَأْتُونَكَ بِمَثَلًا إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلًا ٣٣ ٱلَّذِينَ يُحَشَّرُونَ عَلَى وُجُوهِ عِنَّ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَهَّاكَ شَرُّكُ مَّكَانُـ اوَأَضَلُّ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَلَّهُ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَ مُوا أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا (٢٥) فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِكَ آيَكِنَا فَدَمَّرْنَاهُمَّ تَدُّمِيرًا ۖ وَقَوْمَ نُوح لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُ لَ أَغَرَقُنْ لَهُمُّ وَجَعَلْنَا هُمُّ لِلنَّاسِ ءًا يَةً وَأَعْتَدُّنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأُصَّابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا صَرَبَّنَّا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنَّبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أَمْطِرَتُ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرُوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فِي وَإِذَا رَأُولُكَ إِنَّ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ ثُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِنَّ كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَّ ء الهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابِمَنَّ أَضَلَّ سَبِيلًا ١٤٠ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

نَّ أَكْثُرُهُمْ تَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَالَ مِلْهُمَّ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ فَا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظَّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِللَّا ( ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْنَا قَبَضًا يَسِيرًا فَ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّالِ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيكَ اللِّيكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١٩ لِنُحْدَى بِهُ عَبَلَاةً مَّيْنًا وَنُسَّقِيلُهُ مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعُكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ فَالْقَلْأَصِرَّفُنَّهُ إِ لِيذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَأَكُ أَكَّاسِ إِلَّاكُفُورًا فَ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً ١٠ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ لَهُ مُ بِهِي جِهَادًا كَبِيرًا وَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّخْجُورًا (٥٠) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهُ عَلَى رَبِّهُ عَلَى رَبِّهُ عَلَى رَبِّهُ عَلَى رَبِّهُ عَلَى مَ



وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَبَذِيرًا ٥٠ قُلْمَآأَشَّكُ الشَّكُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ الْإِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحٌ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عِبَادِهِ عَنِيرًا ١٥٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ الشَّوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْعَلَ بِفَيْ خَبِيرًا ١٥٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱستَجُدُواْ لِلرَّمُّنَ قَالُوْاْوَمَا ٱلرَّمْكُنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠٠ أَنُ نَبَارِكُ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءُ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَصَرًا مُّنِيرًا لَا وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأُوٓ أَرَادَا شُكُورًا ١٠٠ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱللَّايِثِ يَمْشُونَ عَلَالُأَرْضِ هُونَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَعِلُونَ قَالُواْسَلَمَا (١٦) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مُّ سُجَّدُ اوَقِيكُمُّا لِنَ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصِّرِفَ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا سَأَءَتَّ مُسَّتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُشْتَرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ١

وَٱلَّذِينَ لَا يَدَّعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضَعَفُّ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعَلَّدُ فِيهِ } مُهَانًا ١ أَلَا مَن تَابَوَءَ أَمَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِ الْكَالِيَةُ لَا ٱللَّهُ سَيَّاتِهِ مُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوَبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا اللهِ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمُّ لَمْ يَخِيرُ وَاعَلَيْهَاصُمَّا وَعُمْيَانًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةً أَعْيُنَ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَتَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٥٠) خالدين فِيهَا حَسُنَتُ مُسَّتَقَرَّا وَمُقَامًا اللهُ قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُرْرَبِي لَوْلَا دُعَا قُ كُمْ فَقَدْ كُذَّ بَيْمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١ سُولَةُ الشُّعَاءُ



قَالَ فَعَلَّنُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمَّ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلَيْنَ الْ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّمُ عَلَى أَنَّ عَبَّدتَّ بَنِي إِسَّرَاء يل (١٦) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعِلَمِينَ الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ ا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (1) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ (1) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُعُ تَعْقِلُونَ ١٠٥ قَالَ لَين ٱتَّخَذَتَ إِلَاهًا عَيْرِي لَأَجْعَلنَّكَ مِنَ ٱلْمَسَّجُونِيِّينَ ١٠ قَالَ أُوَلُوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ لِيَّ قَالَ فَأْتِ بِلِمِعَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِيَّنَّ (٣) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانٌ مُّبِينٌ (٣٣ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ ثَا قَالَ لِلْمَلِا حَوْلُهُ وَإِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيمُ إِن يُرِيدُ أَن يُخْرَجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ عَمَاذاً تَأْمُرُونِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيْمِ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ السَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٥) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّعَلُّومِ عُونَ (١٦)



فَلَمَّا تَرَاءُ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصَّحَابُ مُوسِّيَّ إِنَّا لَمُدَّرِّكُونَ (١١) قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيِّهُ دِينِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرَبُ بعصاكَ ٱلْبَحْرَفَانْفَلْقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ (1) ثُمَّ أَغْرَقَنَا ٱلْأَخَرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ١٧٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُواللَّهَ زِيزُ ٱلرَّحَيْمُ ١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرُهِيمَ شَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ عَمَاتَعُبُدُونَ فَ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ١ قَالَ هَلْ يَسُّمَعُونَكُمْ إِذْ تَدُّعُونَ (٧٧) أَوْ يَنْفُعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٧) قَالُواْ بَلُوجِدُنَا ءَابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٤٠ قَالَ أَفَرَءَ يُتُم مَّا كُنتُمَّ تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَنتُمُّ وَءَابَأَوْكُمُ ٱلْأَقْدُمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ النَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مَ لِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَيُطِّعِمْنِي وَيَسَّقِينَ اللهُ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَيَشُّ فِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يُحِينِينِ ١٥ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُلي خَطِيَّتِي يَوْمِ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبُّ لِي حُصِّحُمَّا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىلِحِينَ (١٦)

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٥ وَٱجْعَلْنِ مِن وَرَيْةِ جَنَّةِ ٱلنَّعيَّد (٥٥) وَأَغْفَر لِأَبَيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِيِّنَ ١٥٥ وَلَا ثُغْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا لُ وَلَا بَنُونَ ١٠٠ إِلَّا مِنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلَيْمُ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَثُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (١) وَقِيلَ لَمُ مَا أَيْنَ مَا كُنتُ مَّ يَعَبُدُونَ (١٦) مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنضُرُونَكُمْ أَوْيِنَا صِرُونَ ١٠ فَكُبُ كِبُواْ فِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠ قَالُواْ وَهُمَّ فِهَا يَغْنُصِمُونَ ١٠ تَأللّهِ إِن كُنَّا لَفِي صَلَال مُّبَيْنِ ١ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بَرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ فَلُوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّومَا كَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِيْنَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا لَعَن إِنَّ البَّحِيمُ فَ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَتَّقُونَ ١٠٠ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أُمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ اللَّهِ عَلَا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهِ وَأَطْعِلُونَ اللَّهُ وَلَا أَسْعَلُكُمْ اللَّهُ وَأَطْعِيمُ وَلَا أَسْعَالًا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَأَطْعِقُونِ إِنَّ اللَّهُ وَأَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ وَأَلْمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَأَطْعِلُونُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّهُ مَا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَلَّهُ مِنْ إِلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي إِلَّا لَهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُونِ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلّا اللَّهُ اللّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ١ اللَّهِ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأُتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونِ شَلِ إِنَّ حِسَا مُحْمَّ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١٠٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُهُ بِينًا اللَّهُ اللّ ١٠٠ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنْتُهِ يَكُونُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١١ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ إِنَّ فَأُفَّنَحَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمُّ فَتُحَا وَبَحِّنِي وَمَنْ مَّعَيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ (١٠) إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أُ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١١) وَإِنَّ رَبَّكِ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٢١) كُذَّبَتُ عَادُّالُمْ سَلِّينَ (١١١) إِذْ قَالَ لَمُ مُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ (١١١) إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٠٥ فَأَنَّقُو إِلَيْهَ وَأَطِيعُونِ ١١٥ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنَّ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٌ عَالَيةً تَعْبَثُونَ (١١٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَنَّلُدُونَ (١١١) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ (١١) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١) وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ١٠٠ أَمَدُّكُم بِأَنْعُكِم وَبَنِينَ ١٠٠ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ إِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِينِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُنَّ مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

إِنَّ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٧٥ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٨٥ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ (١٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوا لَعَ بِزُ الرَّحِيمُ ١٤ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلَيْنَ ١٤ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَالِحُ أَلَانَنَّقُونَ (اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أُمِينُ (اللهُ اللهُ ا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٠ وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا أَتُأْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ غَاءَ آمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا الْعَالَمُ عَالَمَ الْعَالَمُ عَلَى مَا هَا هُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَى مَا هَاهُ عَلَى مَا هَا هُ عَلَى مَا هَا هُ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلِي الْعَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلِي مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مُلْ عَلَى مَلْ عَلَى مُلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مُلْعِلَمُ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ مُلْعِلَى مَلْ عَلَى مَلْ مُلْعِلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ مُلْعِلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مُلْعِلَى مَلْ مُلْعِلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مُلْعِلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مُلْعِلَّا عَلَى مَلْ عَلَى مُلْعِلْ عَلَى مُلْعِلَى مَلْعُ عَلَى مَا عَلَى مُلْعَلِي مِلْ عَلَى مُلْع في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلَّمْهَا هَضِيمُ ﴿ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْحِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ١٤٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرُ لِمُسِّرِفِينَ ١٠٠٠ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصِّلِحُونَ ١٠٠ قَالُو أَإِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ١٠٠ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّمِ مِّنَّالُنَا فَأْتِ بِكَايَةً إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقَيْنَ ١٠٠٠ قَالَ هَانِهُ عَالَقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعْلُومِ (١٥٥) وَلَا تَمسُّوهَا بسُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيْمِ (١٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ١ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُمْ مُّ قُومِنِيْنَ (١٠٥) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٥)

كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ شَاإِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ ٱلْاَنْتَقُونَ الله إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهَ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦٦ وَمَا أَسْتُكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرُانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَتُ كُمُ مِّنْ أَزْوَكِ عِكُمْ بَلِ أَنْتُمْ قُومٌ عَادُونَ شَ قَالُواْ لَبِنَ لَمُ تَلْتَ مِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجَيْنَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ لَكُونِنَّ مِنَ ٱلْقَالِينَ رَبِّ بَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١١١) فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلُهُ وَأُهْمِعِينَ (١١١) إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِينَ ١١٠ أُمَّ دَمِّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ١١٥ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرِّ فَسَأَّءَ مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٢٧٠ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْحِيْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّ لْعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُحْمُّ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨) وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ









وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظَّرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ١٤ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنَّ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودًوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَ طِلَّقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُواللَّهُ فَالْمَضِلُ ٱلْمُبِينُ لِلَّا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنْسَ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتِّيَ إِذَّا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدَّخُلُواْ مسكنكم لا يقطم الله مسكن وجنوده وهم لا يشعرون اللهُ فَنَبُسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنَي أَنْ أَشَّكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرِفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُّهُدَأُمُّ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ ١٠ لَأُعَذِّبَتَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْلَأَا ذَبِحَنَّهُ وَ أَوْلَيَا أَتِينَى بِسُلْطَن مُّبِينِ ١٠ فَمَكَثَ غَيْر بَعِيدِ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ

إِنَّ وَجَدتُ أَمْراَةً تَمْلِحُ فِي أَوْتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقَوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِنَّ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُّ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ فَي أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَّءَ في ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَعْلَمُ مَا شَخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٤٠٠ ١ قَالَ هَا لَا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ أَصَدَقْتَ أُمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنَّهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّ الْإِنِّ أُلْقِي إِلَى كِنَا مُكَرِيمٌ فِي إِنَّهُ مِنْ سُلِيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحَيْمِ (تَ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (تَ) قَالَتْ يَاأَيُّهُا ٱلْمَلُوا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ نَحِنَ أُولُواْ قُورَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأُنظُرِي مَاذَاتَأُمُرِينَ ٢٣ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكِ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٢٤ وَإِنَّى مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٢٠٠

ستجدة درباعات الجنزت ۲۸

فَلَمَّا جَانَّهُ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَاءَ اتَّنْ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌمَّمَّا ءَاتَنكُم بَلُ أَنتُم مُ دِيَّتِكُمُ نَفْرَحُونَ ٢٠ ارْجِعَ إِلَيْهُمْ فَلَنَأْنِينًا هُمَّ بِجُنُودِ لا قِبِلَ لَهُمْ بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمَّ صَاغِرُونَ ٧٠ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبُّلَ أَن يَأْتُونِي مُسَّلِمِينَ ٢٨ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَاءً إِنْيكَ بِهِ عَ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينُ (٣٦) قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُرُمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَالَيْك بِهِ عَنْدَا أَن بُرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءًاهُ مُسْتَقرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَنذا مِن فَضَل رَبِّي لِيَلُونَي عَالَمْ كُرْامُ أَكُورُ وَمَن شَكْر فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِّيمُ فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنَيْ لَا يَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهُ تَدُونَ لَا فَكُمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَاعَ إِشْكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُو بِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسَّلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُّدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتَ مِن قَوْمِ كَنِفرِينَ وَيُ لَمُا الْدُخْلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُعَنَ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّا فُوصَرْحُ مُّمَرَّدُمِّن قُوارِيرٌ قَالَتَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَي قَالَ يَكُونِ لِمَ تَسَتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّئَةِ قَبَّلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسَّتَغَفُرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُّ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ الطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَتَّ بِرُكُمُّ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ يُفْتَنُّونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَّالُحُونَ فَ الْأَرْضِ وَلَا يُصَّالُحُونَ فَ الْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنْبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ إِنَّهُ لَنَقُولَنَّ لُولِيَّةٍ عَمَاشَهِ لَنَا مَهَّلِكَ أُهَّلِهِ وَإِنَّا لَصِيدِقُونَ اللهِ وَمَكَرُواْ مَكَرُ وَمَكُرْ نَامَكُرُ اوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادُمِّرْنَا هُمَّ وَقُومُ هُمُ أَمِّعِينَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمَّ خَاوِيَةً بِمَاظَلَّمُواْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاْيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ١٥ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ لَهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْكُمْ يُبْصِرُونَ فَ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَ أَنكُمْ قُومُ تَجُّهُ لُونِ فَي

ا فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِ فِي إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَخْرَجُواْءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَطَهَرُونَ وَ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَلَّارْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ ٥٧ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيَّ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 🔞 أُمَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْ بَتَّنَا بِئَرْ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَنْ تَنْبِتُواْ شَجَرُهُ أَاءِ لَنْهُ مِعَ ٱللَّهِ بِلَهُمْ قُومٌ يُعَدِلُونَ فَ أُمِّن جُعَلَ ٱلْأَرْضِ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْنَاهَاۤ أَنَّهُدُرًا وَجَعَلَ لَهُمَّا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ عُ اللهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسَّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَٰذَكَّرُونَ ١٠ أَمِّن يَهْدِيكُمُّ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُثُّ رُأْبَيْنَ يَدَى رَجْمَتِهِ اللهِ مَعُ اللهِ تعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمَّن يَبْدُواْ ٱلْخَانَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِ لَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُهَا ثُولُ بُرْهَا نَكُمَّ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ١٤ قُل لَّا يَعَلَمُ مَنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشُّعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَ بَلِ أَدَّرِكَ عِلْمُهُمَّ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلَهُمَّ في شَلِّي مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا تُرْبًّا وَءَا بَآؤُنَّا أَيِّنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُّ وُعِدُّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُّ وُعِدُّنَا هَذَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَنْذَا إِلَّا أَسَاطِيرًا لَأَوَّلَينَ ١ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجِّرُمِينَ الله وَلا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ فَي وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ١ قُلْعَسَيَّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِعُضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (١٧) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلَّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيعًلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنُّ عَالِبَةً فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِيَّنِّ (٧٠) إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَكْثَرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون ﴿

وَإِنَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَرَحْمَهُ لِللَّهُ وَمِنَّانًا ﴿ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَا بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَلِيَّةُ ﴿ فَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِّينِ ١٠ إِنَّكَ لَا تُنْتَمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُذَّبِّينَ ١٠٠ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمَّ إِنَّ تُستَّمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَافَهُم مُّسَّلِمُونَ ﴿ هُ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجْنَا لَمُمَّ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكلِّمُهُمُّ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْبِئَايَكِتِنَا لَا يُوقِ نُونَ ١٨٥ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمُّن يُكَذِّبُ بِعَايَدِتِنَا فَهُمُّ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا جَاءُونَ قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بَهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمْ تُعْمَلُونَ (1) وَوَقَعُ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمْ بِمَاظُلُمُواْ فَهُمَّ لَا يَنْطِقُونَ (1) أَلْمُ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبِّصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتِ لِقُوْمِ يُوْمِنُونَ شَ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خِرِيْنَ ﴿ وَتَرَي ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرٌ ٱلسَّحَابِ صُنُّعُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيدُرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ٢





وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَنْدُرُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَى أُمِّرُمُوسَى ۗ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَّتِ عَلَيْهِ فَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْهَبِّرُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَنَّزَنَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِّينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَّ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعُونِ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْخَاطِعِينَ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فَرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانَقَّتُ لُوهُ عَسَّيَّ أَن يَنفَعنا أَوْنَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ وَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَكِيَّا إِنْ كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ ـ لَوْلَا أَنْ رَّيْطَنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ الأُخْتِهِ قُصِيةً فَبَصُرَتَ بِهِ عَنْ جُنْبُ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قُبُّلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدْلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ أُوكُمُ وَهُمَّ لَهُ نَصِحُونَ فَرُدَدُنَكُ إِلَى أُمِّيِّكَ فَيُ نُقُرِّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّتُونِيُّ ءَانينه مُكُمَّا وَعَلْمَا وَكَذَلِكَ بَعَرْي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ عَفَلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَهَارَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَلْدًا مِنْ شِيعَلِهِ وَهَلَا مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ وَعَلَّا مِنْ عَلْمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عُدُوِّ وَعِي فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُّ اللهُ عَالَ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفَّسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعَفَرَلَهُ وَإِنَّ لَهُ هُوكَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيَّةُ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعُمْتَ عَلَى فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ إِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَايِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرُهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِّحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينُ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْظِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَي أَتُرِيدُ أَن تَفْتُكُني كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ وَجَآءً رَجُلُ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسِي ٓ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهُا خَأَيْفًا يُتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ بَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتُ أَن يَهَّدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيْلُ (١٠) وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّرَ. ٱلنَّاسِ يَسَّقُونِ وَوَجَدُمِنْ دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطُّبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصَّدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ١٠ فَسَقَى لَهُ مَاثُمَّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ اللهُ عَالَمَ الْمُؤْلِقَ عَلَيْ اللهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياًء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَلْأَعُولَ لِيَجْزيك أَجْرُ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخُفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ أَفَالَتَ إِحَدَاهُمَا يَكَأَبُتِ ٱللَّهُ عَجْرَةً إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱللَّهَ عَجْرَتَ ٱلْقُويُّ ٱلْأُمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَكَ إِخَّدَى ٱبْنَتَيَّ هَلَتَيْنِ عَلَيْ أَنَّ تَأْجُرِنِي ثَمَٰنِي حِجَجٍ فَإِنَّ أَتَّمَمْتَ عَشَّرًا فَمِنَّ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُأُنَ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِتَ إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ١ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلَا عُلِّهُ وَابِ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُّ اللَّهُ

اللَّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهَّلَةَ عَيَّانَسِ مِنْجَانِب ٱلطُّورِنَارَا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنَّى ءَانْشَتُ نَارًا لَعَلِّيٓءً إِيْنَ مِنْهُ الْحَابِحَ بِرُأُوْجَ ذُوْةً مِنَ التَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُا نُودِي مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقِّعَةِ ٱلْمُبَارِكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسِّيَ إِنِّ اللَّهُ رَبِّ ٱلْكَلِّمِينَ شَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءً الْهَا مُ تُرُّكُ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَّي مُدَّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (١) ٱسَّلُقَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِبِ فَذَانِكَ بُرْهَا مَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُعِدِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٣٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنَّهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ تُلُونِ اللهِ وَأَخِي هَ كُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنَّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رُدُّءً أَيْصَدِّقُنِّي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدك بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِتَا يَعِيناً أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْعَلِبُونَ ٢

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَى بِعَالَيْنِنَا بِينَاتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا سِحْرُكُ مُّفَتَرَى وَمَاسَكِمِعْنَابِهِكَذَا فِي أَابِكَا إِنَا ٱلْأُوِّلِينَ ٢٥ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفَّلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلاُّ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَكِ عَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَ كُلِّي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَطَّلِعُ إِلَى إلَى مُوسَى وَإِنَّى لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَأَسْتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ ﴿ فَأَخَذَنَكُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُم ۚ فِي ٱلْيَكِّةَ فَأَنْظُرْكَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِيْنَ فَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَ لَيْ مَا يَكُمُ عُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصِرُونَ فَ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاهُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ (اللهُ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَلِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِي إِذْ قَضَ يَنِكَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهِ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنْطَ اوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعَمْرُومَاكُنْتُ قَاوِيًا فِي الْمَاكِنْتُ تَنْكُواْ عَلَيْهِمْ الْمُلْكِنَ تَنْكُواْ عَلَيْهِمْ ءًا يُنِتَنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِّينَ فَي وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّك لِثُنْذِ رَقَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِن نَّذِيرِمِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَقَالُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كَ وَلُولًا أَنْ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهُ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجِآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقِ الْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَا لَوْلا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُ فُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُواْ سِحِّرَانِ تَظَاهِ رَاوَقَالُوٓ الْإِنَّا بِكُلِّكُ فِرُونَ الله هواهدى مِنْهُمَا أَتِيعَهُ اللهِ هُواهدى مِنْهُمَا أَتِيعَهُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَّاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥

اللخزت

الله وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُنُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَانْيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابِ مِن قَبِلِهِ عَمْ بِهِ عَيْوَمِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا يُثَلِّي عَلَيْهُمُّ قَالُواْءَامَنَا بِهِ عِلْمَا لِنَّهُ الْحَقَّ مِن رَبِّنَا إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ عَسْلِمِينَ ﴿ أُولِّيَاكُ يُؤْتُونَ أُجُرِهُم مَّرَيَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدُّرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ مُنفِقُونَ فَي وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنَّهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِ لَينَ ١٠٠٠ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهَّدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهَّ يَدِينَ ٥٠ وَقَالُواْإِنَّ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعِكَ نُنَحَطَّفَ مِنَّ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمَّ حَرَمًّا عَالِمِنَا يُجَبِّيَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَدُنَّا وَلَكِكنَّ عُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَرْبَةٍ رَتْ مَعِيشَتُهَا فَنِلْكَ مَسْكِنْهُمْ لَمُ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَن ٱلْوَرِثِينَ ٥٥ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَّلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ عَالَيْهِمْ عَالَيْهِمْ كُنَّا مُهَّلِكِي ٱلْقُرَيْنِ إِلَّا وَأَهَّلُهَا ظَلِمُونَ فَي

وَمَا أُوتِيتُ مُرِينَ شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوزِينَتُهَا وَمَاعِنَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَن وَعَدُّنكُ وَعَدَّاحُسَ فَهُوَ لَنْقِيهِ كُمَن مَّنَّعُنكُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهِ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَا أَغُويَنَا أَغُويَنَا هُمُّ كُمَا عَوَيْناً تَبَرَّأُنا ۖ إِلَّيْكَ مَا كَانُو أَإِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ وَقِيلَ أَدُّعُواْ شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ الْمُمُّ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ مَ نَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَ إِذِّفْهُمْ لَا يَسَا آءَ لُونَ شَامَنْ قَامَ امْنَ قَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ارْمَاكَ ان لَهُ مُ ٱلَّخِيرَةُ سُبَّحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَكِيَعُمَّا يُثِّرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ١٠ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نَ

قُلْ أَرَهَ يَتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدَّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَ إِلَكُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيّاً عِ أَفَلا تَسْمَعُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يُتَّمُّ إِنْ جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَّ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلَ مَنْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبُصِرُونِ ثَنَ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلْيُلَ وَالنَّهَارَ لِسَنَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله ويَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا أَءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامِنَ أَكُلَّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ فِي اللَّهِ إِنَّ قَدْرُونَ كَابَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِم وَاللَّه مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَه لِلنُّوأُ بِٱلْعُصِبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَأَبْتَغِ فِيما ءَاتَنك أُللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تُنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُحْسِنَ كُمَا أُحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيثُهُ عَلَى عِلْمِ عِنَّادِي أُولَمْ يَعْلُمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهُ لَكِ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مِنْ هُواْسُدُّمِنْهُ قُوّةً وَأَ وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَالْمُحْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ عُنَاكَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَيْمِ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُّ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْزُ لِّمَنُّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهُ آ إِلَّا ٱلصَّكِيرُ وَنَ ١٠ فَعَسَفْنَا بلِّهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِينَ ١ وَأَصَّبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِلَّا لَأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَيُقَّدِرُ لَوْ لَا أَنْ مِّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ إِلا يُفَلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٨٠ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمُهُما لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله المستقرة المستقرة المرابعة المرابعة المستقرة المستقرقة المستقرة المستقرق المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرق المستقرة المستقرق المستقرة المستقرة المستقرق المستق يُجِّزِي ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ



وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ مَسَيَّاتُهُمَّ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنْسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَّنَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِةَ عِلْمُ فَلَا تُطِعَهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدُّ خِلَنَّهُمَّ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَ آمَنَّ ابَّاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتَّنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنَ جَأَءَ نَصَّرُمَّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَالْمَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطْيَكُمْ وَمَا هُمِ يَحْمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِنْ شَيْءً إِنَّا هُمْ أَلَكُ لِذِ بُونَ اللَّهِ وَلَيْخُمِلُ اللَّهُ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَالَمِثَ فِيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِمُونَ ١

فَأَنْجِينَاهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِا ءَ أَيَّ لِلْعَالَمِينَ اللهِ وَأَنْزُهِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقَوْهُ ذَلَكُمُّ خَيْرُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ فِي إِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ الْعَبْدُونَ مِنْ حَيْرُكُمُ مِنْ الْعَبْدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رُزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَانْتُكَذِّبُواْ فَقَدُّ كَذَّبَ أَمَدُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُنَّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقُ ثُمَّ يْعِيدُ أَهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ فَلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرة إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى حَكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ ثُقَّالَبُونَ شَلْ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَأَءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيْرٌ مِنْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِ اللَّهِ وَلِقَالَ بِهِ عَالِكَ وَلَكَ أَيْكِ عَ أُولَيْبِكَ يَبِسُواْ مِنْ رُّخْمَتِي وَأُولَيْبِكَ لَمُنْ مُّ عَذَا كُلُّ الْكُلْ الْكُلْ الْكُلْ

فَمَاكَانَ جَوَابَقَوْ مِنْ عَلِي ۗ لَا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ا وَقَالَ إِنَّامَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمُّ في ٱلْحَاوةِ ٱلدُّنْكَ أَنْدُ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بِعَضْكُم بِعَضْ وَيلْعَنُ بِعَضُ حَكُم بِعَضَّا وَمَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَصِرِينَ ١٠٥ ١ فَعَامَنَ لَهُ إِلُوطُ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِر إِلَى رَبِّت إِنَّهُ هُوَ أَعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَوَهَبُّنَّا لَهُ ۚ إِلَّهُ كَانَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّا بُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاليُّنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ آمِ عَالَيْ إِنَّ كُمُّ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطُّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في ناديكم المنصر فما كان جواب قوم مع إلا أَنْ قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنَّ صَّنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله وَالرَبِ السَّانِ عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ الْمُفَّسِدِينَ اللَّهُ الْمُفَّسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفَّسِدِينَ

المعاددة ال

وَلَمَّا جَاءً تُ رُسُلُنَا إِبْرَهِهِ مَ الْكِشِّرِي قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلُهُ عَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلُهَا كَانُواْ ظَيلِمِينَ اللَّهُ الْمُلْكِمِينَ اللَّهُ الْمُلْكِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمِنْ فِيمًا لَنُنجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَبِينَ ١٣ وَلَمَّا أَنْ جَاءً تُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءً مِهُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أُهَّلَ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تُرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةً بِيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَى مَدَّينَ أَخَاهُم شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُّهُمُ ٱلرِّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ شَ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَاكُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسَّتَبُّصِرِينَ ١

وَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ فَلَقَدُ جَاءً هُم مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَشَّتَكُ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسِبِقَيْنَ اللهُ عَكُلًا أَخَذُ نَابِذَ نُبِهِ فَعُفَيْنُهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِنْ أَغْرِقْنَا وَمَاكَانَ ٱللهُ ليَظْلِمَهُمَّ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَيَ مَثَلُ ٱلَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمْثُلِ الْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتَّ بِيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبَيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكُ وَتَّ لَوْكَ انْوَا يَعْلَمُونِ لِلَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ مِن شَيْ عِوهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةً لِلْمُوْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءَ وَٱلْمُنْكُرُّ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبُرُواللهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنَعُونَ

﴿ وَلا تُجَدِلُوا أَهَّلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَّهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ كُمْ وَحِدُونَ فَأَلَهُ مُسَلِمُونَ اللهِ وكذاك أنزلنا التك الصحاب فالذين عانينهم الكناب يُؤْمِنُونَ بِهِ- وَمِنْ هَـ وَلاَّءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ- وَمَا يَجْحُدُ بِعَايَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَ عِفْرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِن كِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن كِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلا تَغُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لا رُبَّابِ ٱلْمُنْظِلُونَ ١٨٤ بَلْ هُوَ ءَاينت بيننت في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجُحَدُ بَايَاتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلًا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَاتُ مِن رَبِّهِ عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلُ شُبِينِ فَ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّالَى عَلَيْهِ عِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَّحْمَةً وَذِكِّرِي لِقَوْمِ يُوْمِنُونِ أَنْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بِينِي وَبِينَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٢٠

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجِلُ مُّسَمِّى لَجَاءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَ مُ الْعَنَا لَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُ وَانَ صَالَا اللَّهُ عَلَوْنَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّا كَنِورِينَ فَ يَوْمَ يَغَشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنْوَا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّدِي فَأَعُبُدُونَ اللَّهِ مَا يَعِبَادِي اللَّذِينَ ءَا مَنْوَا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّدِي فَأَعُبُدُونَ ا وَ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءًا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرُّى مِن عَنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٩٠٥ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمُ يَنُوكُلُونَ ١٠ وَكَأَيِّن مِّنَّ دَآبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَلَهِنَّ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَأْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمِن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ مِنْ وَلَبِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا نَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمُّ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفَلُونَ ا وَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِ مُّمَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلَ مُّسَمِّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَابِ رَبِّهِمُ لَكُنفِرُونَ الْأُولَمُ نَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّمِنْ مُّ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَتُ ثَرَمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَاكِن كَانْفُوَّا أَنْفُسُهُمُّ يَظْلِمُونَ فَ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتَّغُواْ ٱلشُّوَّأُكَّ أَنَّ أَنْ كَذَّ بُواْ بِكَانَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِمَا يَشَّتُهُ زِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَنْدُوُّا ٱلْخُلْقَ شُمَّ يَعِيدُهُ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُتَّلِّسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِن شَرِكًا بِهِمَّ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمُ كَافِينَ سَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَ إِذِينَفَرَّقُونَ ١٤ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمُّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحَبِّرُونَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَتِنَا وَلِقَاَّيْ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَّرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ ثُصَّبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَيِّى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَتِهِ مِنْ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِثُمَّ إِذَا أَنتُم بَسَرُ تَنتَشِرُونَ فَ وَمِنْ ءَايكَيَّهِ وَأَنْ خَلَقَ لَكُرِمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِلَّسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (١١) وَمِنَّ عَايَنِهِ = خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمُّ وَٱلْوَنِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ ١٥ وَمِنْءَ ايننِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ شَا وَمِنْ ءَايَانِهِ عَرْبِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيى عِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ آ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ

وَمِنْ عَالَيْكِةَ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرَهِ عَنْمٌ إِذَا دَعَاكُمُ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يَبُّدُ قُوْ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُو وَهُو أُهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيُّثُمُ اللَّهِ صَرَبَ لَكُمْ مَّثَ لَامِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِن مَّاملكَتْ أَيْمنُكُم مِن شُرَكَاء فِي رَزَقَنَ حُمَّ فَأَنْتُم فَأَنْتُم فِيهِ سَوَاءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كُونُ فَكُولُكُ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ بَلِ ٱتَّبِعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُواءَ هُمْ بِغَيْرِعِلْمِفْمَنَ يُهِدِي مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ أَنْ فَأَقِمٌ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبُّدِيلَ لِخَلْق ٱلله ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِرِ ۖ أَكُّ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ١ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُثَّرِكِ أَنْ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ ٢٠٠

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضَرُّ دُعُواْرَتُهُم مُّنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِبِرِيْجِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيكُفْرُوا بِمَا ءَانَيْنَ هُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونِ عَلَمُ الْمَانُزُلْنَا عَلَيْهِمُّ سُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمْ بِمَا كَانُواْ بِقِيدُ يُتَّرِكُونَ ٥ وَإِذَآ أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَ أَو إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدُّمَتُ أَيْدِيمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَّدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقُومٍ يُؤُمِنُونَ (٧٧) فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّةُ وَٱلْمِسَّكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيبَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَاءَ اتَّيْتُ مُونَ رَّبًّا لَّيَرُيُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِنْدُ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُمْ مِّن زَكُوَّةً تُريدُونَ وَجُهُ اللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحَيِّيكُمْ هُلُمِنَ شُرِكَا يِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ طَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحِّرِ بِمَا كُسَبَتَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بِعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ اللَّ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَلْ كَانَأَكُّ مُّهُمُّ مُّكِينَ اللَّهِ عَالَيْكِينَ الْقَالِدِينِ ٱلْقَيْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومُ لا مُردّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذْ يَصَّدَّعُونَ ﴿ عَالَى مَنْ كَفُرُفُعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا فَلِأَنْفُسِمْ مُ يُمْهَدُونَ ١ لِيَجْزَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضَّلَه عَإِنَّهُ لِا يُحِتُّ ٱلْكَفَرِينَ ١٥٥ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَالَى يُوسِلَ الرَّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّ مُيَهِ وَلِيَجْرَى ٱلْفُلْكِ بِأَمْرِةِ وَلِيَّنْ غُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَّكُرُ وَنَ كُلُ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِّلْكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَعَآ أُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنْتُقَّ مِنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِيَّيْنَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ ۗ في ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنَّ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابِيةٍ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِّهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلَهِ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلَهِ عَلَيْهِمْ الله فَانْظُرْ إِلَى ءَاتَارِرَ مَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُ حَيِّى ٱلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ

وَلَيْنَ أَرْسِلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصَّفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ } يَكُفُرُونَ مُدِّبِينَ ١٠ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَنْ ضَلَالِهِم إِن تُسَمِّعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسَّلِمُونَ ٢٥ ١ اللهُ ٱللَّذِي خَلَقَكُم نَصْعَفِ تُمْ جَعَلَ مِنْ بِعَدِ ضَعْفِ قُوّة تُمْ جَعَلَ مِنْ بِعَدِ ضَعْفِ قُوّة تُمْ جَعَلَ مِنْ بِعَدِ قُوَّةِ وَضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيثُ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُ مُنْ فَي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَإِذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيَوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ مُّ وَلا هُمُّ يُسْتَعَتَبُونَ ﴿ وَلَقَلْأَضَرُبُنَا لِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيْنَ جِئْتَهُم بِايَةٍ يِّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمَّ إِلَّا مُبْطَلُونَ ٥ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَأُضِّبِرْ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُّونَ



وَلَقِدُ ءَانِدَنَا لُقُمْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اللَّهِ وَمِنْ سُنْكُرُ فَإِنَّا مَا لَكُو وَمِنْ سُنْكُرُ فَإِنَّمَا مَشَّكُرُ لِنَفَّسِهِ عَنْ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنيٌّ حَمِيْتُ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ لْقُمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبْنَى لَا يُشْرِكُ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصِّينَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُ هُ أُمُّهُ وَهِنَّا عَلَى وَهُنِّ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهِ وَإِنجَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَمْنَ أَنَابَ إِلَىّ ثُمَّ إِلَىّ مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبْنَي إِنَّهَ إِنَّا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مِّنَّ خُرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَاوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِيَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَا يَدُنَّى أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْعَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالًا فَخُورٍ ١ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِنْ صَوْ تِكَ إِنَّ أَن كُرْ أَلْا ضُوَّتِ لَصُوْتُ ٱلْحُمِّيرِ اللَّهِ

أَلَوْتُرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ يَنْعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرٍ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلَ نَتِّبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَا بِآءَنَا أَوَلُوكَ انَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيْرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسَلِّمُ وجهه إلى الله وهو محسِنُ فقد استمسك بِالْعُرُوةِ الْوَتْقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَمَن كَفَرُفَلا يَحْزُنكَ كُفَرُهُ وَ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ فَنُنِيِّعُهُمْ مِمَاعُمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُوبِ اللهُ نُمَنِّعُهُم قَلِيلًا أَمُ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ من شجرة أقلام والبحريمة ومن بعده عسبعة أبحر مَّانَفِدَتَّ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

أَلْمَ تُرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَجْرَى ٓ إِلَى أَجَلِمُ سُمَّى وَأَنَّ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقَّ وَأَنَّ مَايَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ لَى ٱلْمُرَانَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرَى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَكِتِهِ عَالِيًا لِنَّا اللَّهِ لِيُريكُمْ مِّنْ ءَايكتِهِ عَالِيًّا إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللهُ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظَّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ فَمَنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايِنِنَا ۚ إِلَّا كُلَّخَتَارِكَ فُورِ حَقُّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنزَلِكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَصِيبُ عَدًا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَب سُورُةُ السِّكِ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



وَلُوْتُرَيْ ۚ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِمُ عِنْدُريِّهِ مُّ رَبَّنَا أَبْصِّرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُّونَ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلِكِكَنَّ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُواْ بِمَانْسِيثُمُّ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنَدَآ إِنَّانْسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمَّ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ عِايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدُ الْوَسْبَحُواْ بَحَمّ رَبِّهِمْ وَهُمَّ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١١٠ أَن الْتَجَافَى جُنُوبُهُمَّ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدَّعُونَ رَبِّهُمُّ خَوْفًا وَطَمِعًا وَمِمَّا رَفَّنَا هُمُّ يُنْفِقُونَ ١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَمْمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمِنَ كَانَ قَالِسِقًا لَّا يَسْتَوْنَ ١ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأُوكِي نُزُلًّا بِمَا كَانُواْيِعُ مَلُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّا وَكُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخَرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ عَكَانِبُونِ

استخدة



يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًّا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحِّي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِّ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَاجَعَلَ أَزُواجِكُمُ ٱلنَّوَى تُظَاهِرُونَ مِنَّهُنَّ أُمَّهَا لَرَّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَةً دِى ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدْعُوهُمُ لِأَبَايِهِمُ هُوَأُقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابَاءَهُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّين وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَاللَّهِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ٱخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتَّ قُلُوبُ كُمِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمُ وَأَزُورَ جُهُو أُمَّ هَا مِعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وأولوا الْأَرْ عَامِ بَعْضَهُمْ أُولِكَ بِبَعْضَ فِي كِتَبِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيا إِكْمُ مَّعُرُوفًا حَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْحِتَابِ مَسَّطُورًا \* ثُلُكُ فِي ٱلْحِتَابِ مَسَّطُورًا \* ثُلُكُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَسْلَطُورًا \* ثُلُكُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَاقَهُم وَمِناك وَمِن ثُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَ مِ وَأَخَذَ نَامِنُهُمْ مِيتَنَقًّا عَلِيظًا " لِيَسَّتُكَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَنَّ صِدَّقهم أَواَعَدَ لِلْكَفرينَ عَذَابًا أَلِيمَا ا يَا أَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُرُّ إِذْ جَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلنُّكُونَا ١٠ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لِاَسَدِيدًا ١٠ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُومِهُمْ مَّرِضُّمَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّلَّا إِفَّةُ اللهِ نَهُمْ يَا هُلَ يَثْرِبُ لَا مُقَامَ لَكُرْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنَّهُمُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلُودُ خِلَتَ عَلَيْهُم مِّنَ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتَ نَةَ لَاتُوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ مِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٠ وَلَقَّذُ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ ٱللَّهُ مِنْ قَبُّ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَارُ وَكَانَ عَهَّ دُاللَّهِ مَسْعُولًا ١٠٠٠

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُوسِ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْل وَإِذًا لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِللَّا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَمُعْمِنْ دُونِ اللّهِ وَلَيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ ١ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْ مُ وَالْقَالِينَ لِإِخُّونِهِمُّ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاإِذَاجَاءً ٱلْخُوَفِ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةً حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُمْ بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعُلُونَ عَنْ أَنْبَاآبِ كُمْ وَلُوْ كَانُواْ فِيكُم مَّاقَكَنُكُواْ إِلَّا قَلِيلًا فَكُ لَقُدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْتَوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرُوَذَكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا آيِمَنَا وَتُسْلِماً

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُّ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ عَنْبُهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَابِدُلُواْ بَدِيلًا ١٠ لَيْجُزى ٱللهُٱلصَّادِقِينَ بِصِدُقِهِمْ وَيُعَذِّبَٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمُ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَنِيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهُ رُوهُمْ مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِم ٱلرُّعَبَ فَريقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠ وَأُورَثُكُمُ أَرْضَهُمُ وَدِيْرَهُمْ وَأُمْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَخُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُوكِ إِك إِن كُنتُنَّ تُحْرِدُن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعَكُنٌّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُّ أَن اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا نَ

الراد من الراد الراد

وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } وَيَعْمَلُ صَالِحًا نُّؤْتِهَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَلَّانَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا شَاءً ٱلنَّبِيّ لَسَّ ثُنَّ كَأَحَدُمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِن ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطُّمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مُرَضٌّ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعَرُوفِا (٢٦) وَقَرْنَ في بُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ الَّهِ الرَّكُوةَ وَأُطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّامًا يُرِيدُ اللهُ لِينَدِهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطُّه يرًا ﴿ وَأُذْكُرْ نَكُ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا جَبِيرًا (٢٠) إِنَّ ٱلْمُسَّلِمِينَ وَٱلْمُسَّلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلصَّنَّمِينَ وَٱلصَّنَّ مِن وَٱلصَّنَّ مِن وَٱلْمَعْنِ فْرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغَفِرةً وَأَجَرًّا عَظِيمًا "

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَّضَلَّ ضَلَّالًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِّيَّ أَنَّعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتِّقَ ٱللَّهَ وَيُخَيِّفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَنْ تَخَشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرَّازُوَّجْنَاكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِيَّ أَزُورِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانِ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا اللُّهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنَّ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِسْ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مُّقَدُورًا (١) ٱلَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِّي بِٱللّهِ حَسِيبًا (٣) مّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا عَلَيْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ آمَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيلًا اللَّهِ وَسُبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللهُ هُو ٱلَّذِي يُصِلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَّتْ إِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهِ

تِعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ إِسَلَمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا فَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ١٠ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنِفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَّ كَالُهُ اللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحُّتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهُ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَمَا يُتُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَ جَكَ ٱلَّذِي عَالَيْنَ عَالَيْتَ أَجُورَهُن وَمَامَلَكُتُّ يَمِيثُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمَّكَ وَبِنَاتِ عَمَّكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِنَّ وَهُبَتَّ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَا دَٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمُ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠

تُرْجي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُونَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءٌ وَمَن أَبْغَيْ مِمَّنَّ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَى آَن تَقَرَّأُعْ وَلَا يَحْزَرُ إِنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَ الْيُتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعَا مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا صَالَّا لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوْجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتَ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِبًا وَ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدَّ خُلُواْبِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَكَ لَكُمُّ إِلَى طَعَامِرَ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيثُمُّ فَأَدُّخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنَّتُشِرُواْ وَلَا مُسَّتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَخِيء مِنْ فَيُ وَٱللَّهُ لَا يَسَّتَحِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِنَ وَرَآءِ حِجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَحْمُ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْ كُحُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدُ اللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِنَّ تُبَدُّواْ شَيَّا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٠)

لَّاجْنَاحَ عَلَيْنَّ فِي عَالَمِنَّ فِي اَبَّا مِنَّ وَلا أَبْنَابِهِنَّ وَلا إِخْوَنِهِنَّ وَلا أَبْنَاءً إِخْوَنهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتَّ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَّيْكَ تُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا فَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكَّ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱخَّتَمَلُواْ بُهَّ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإَزْ وَاجِكَ وَبَنَا نِكَ وَنِسَآءٌ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُّنِينَ عَلَيْ نَّ مِنْ جَلَبِيهِ فَي ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ١ لَبِن لَّمْ يَنْنُهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرَثُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَاك بهم أُثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا فَاللَّهُ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِقُوا أُلْخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِيلًا ١٠ سُنَّةَ اللهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِنْ قَبْلُ وَلَن يَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا ١



يَشَّكُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُذَّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًّا آلَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُنْ سَعِيرًا ١٤ خَلِدِينَ فَيَا أَبِداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا الله عَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُ لَهُمَّ فِي النَّارِيقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١٠ وَقَالُواْرَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَ نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَآءً أَتَّهُمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسُانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (١٠) لَيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشِّركِينَ وَٱلْمُشِّركَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١



أَفَّتْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِقَ عِنَّةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (٥) أَفَلَمْ يُرَوْا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَخُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُوْثُنَّ قِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبِّدِ مُّنيَّبُ فَ فَي ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَمِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَةُ وَالطَّيْرِ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ ١٠ أَنِ أَعْمَلَ سَيغَنْ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدُ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ اللَّهِ وَاحْهَا اللَّهِ وَالْحُهَا اللهِ وَالْحُهَا اللهُ وَالْحُهَا اللهُ وَالْحُهَا اللهُ وَالْحُهَا اللهُ وَالْحُهَا اللهُ وَالْحُهَا اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللّ وأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانْذِ قُدُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّعَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيكَ يَا أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُرِدَ شُكْراً وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١٥ فَكُمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِلِمِةً إِلَّادَاتِكُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينَ ١

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمينِ وَشِمَالِ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله المُعرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتِينِ ذَوَاتَى أُكُلِّ خُمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءِمِنْ سِدْرِقَلِيلِ الله خَزِيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجُزَيَّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَابِيۡنَهُمْ وَبِينَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَٰنَافِهَاقُرِي ظُلَهِ رَّةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامَّاءً امِنْينَ فَقَالُواْرِيِّنَابَعِدُّ بِيْنَ أَسَّفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُمُ مُ فَجَعَلْنَاهُمُّ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمٌ إِبِّلِيسُ ظُنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْمٌ مِّنْ شَلْطُنَّ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنَّ هُوَمِنَّا الْحُورَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنًا فَي شَاتِي وَرَبُّكِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ شَ قُلِ ٱدَّعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّنَ دُونِ ٱلله لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِنَ شِرْكِو مَاللَّهُ مِنْهُم مِنْ ظَهِيرِ ١

وَلِا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدُهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِ مِن قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله المن مُرْزُقُكُم مّر السّماوات و الأرْضَ قُلُ اللّهُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَال مُّبِينِ اللَّهُ قُلْ لَا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْأَقْلَ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبِّنَا ثُمِّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلَّيْمُ اللهُ عَلَا أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِبِهِ عَشَرَكَا مَكَلًّا بَلْهُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيْمُ اللهُ وَمَآأَرُسِلْنَكَ إِلَّاكَآفَّةً لِّلنَّاسِ مَشْرُأُ وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِنَّ كُنَّا مُنكِمَ صَادِقِينَ قُل لَّكُمْ مِيعَادُيوَ مِلْاتَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسْتَقَدْمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَان وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدَيْهِ وَلُوْتَرِي إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْدُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتَكَّبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسَّتَحْبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسَّتَخْتُواْ أَنْحَنُّ صِكَدَّدُّنْكُمُّ عَن ٱلْهُ لَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاء كُرْ بَلْ كُنتُم بُجُرِمِينَ ٢٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسَّتَكْبَرُواْ بَلِ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِإِذْ تَأْمُرُ ونِنَا أَنْ تَكُفُّرُ بِاللَّهِ وَنَجِعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسَرُّ وَالنَّدَامَةُ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغْلَالَ فَي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُولِ هَلْ أَيْ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مَّن نَّذَ اللَّا قَالَ مُتَرَفُوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِلِيَّ كَفِرُونَ ٢٠ وَقَالُواْ نَحِنُ أَكُ ثُرا مُولِلًا وَأُولِندًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَدَّبِينَ ٢ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفِّيَّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيَكَ لَهُمُّ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمَّ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَ ايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ اللهِ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقَّدِ رُلَهُ وَمَا نَفَقَّتُ مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَهُو وَهُو حَيْرُ الرَّزِقِينَ ٢

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَّتِ كُهِ أَهَلَوْلًا عِ إِيَّا كُرْكَانُواْ نَعْدُونَ فَأَوْا شُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِنَّ أَكْثَرُهُم جَم مُّؤْمِنُونَ كَا فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضَ نَفْعًا وَلَاضَرّاً وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠ وَإِذَانُتَلَى عَلَيْهُمْ اَيَتُنَايِ تَنتِ قَالُواْ مَاهَنْدًا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَا قُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدا ٓ إِلَّا إِفَكُ مُّفَتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَدُ آلِ لاسِحْرُمْ بِينُ عَلَى وَمَآءَ الْيُنَاهُم مِّن كُتْبِ يَدُّرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ قَبْلَكَ مِن نَّذِيْرِ ١٤٠ وَكُذَّب ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَاءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَكَانَ نَكِير (فَ) ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بُوَحِدَةً أَن تَقُومُواْلِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِكُمُ مِنْ جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ فَ قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمْ مِنْ أَجْرَفَهُولَكُمْ إِنَّ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّشَىْءِ شَمِيدٌ ﴿ فَكُلِ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَّذِفُ بِٱلْحُقِّ عَلَيْمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ كُلِّ شَيْء

قُلْ جَاءً ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ إِنْ فَلَا إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفِّسِي وَإِنِ أَهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيُّ إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيكِ أَن وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزعُواْ فَلا فَوْت وَأُخِذُواْ مِنَ مَّكَانِ قَرْيَاتِ اللَّهِ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِلَةٍ وَأَنَّى لَمُمُ التَّنَاوُشُمِنْ مَّكَانَ بِعِيدِ ١٥٥ وَقَدْ كَفَرُوا بِيِّهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقَّذِ فُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ إِنَّ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُربِبٍّ ١ سُورُلُا وَكُوالُو اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَمْدُ لِلَّهِ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيِّكَةِ رُسُلًا أُولِيَ جُنِّحَةٍ مَّتَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّخْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَلَهُ مِنْ بِعَدِهِ وَهُوا لَعَ بِزُالْحَكَمُ لَ يَأْمُا ٱلنَّاسُ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٌ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ اللهُ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٤ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْسِكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ فِي إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُورُ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايِّدُ عُواْحِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَفُرُواْ لَمُنْمُ عَذَابٌ شَدِيكُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ ﴾ أَفَمَن زُيِّن لَهُ سُوءً عَمَلِهُ ] فَرَءَاهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ مُرَّدِى مَن يَشَاءُ فَلْ نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمَ حُسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَّنعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بِلَدِمَّيْتِ فَأْخَيَنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ٢ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ مَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكَّرُ أُولَيْكَ هُو يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمِّرٌ" وَلَا يُنقَصُ مِنَّ عُمْرِ وَ عَلِي لا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُّرُ اللَّهِ مَلِي اللَّهِ

وَمَايَسَّتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَاعَذَ أَغُرَاتُ سَالَيْعُ شَرَابُهُ وَهَنذا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ بَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ عَايَمُلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرًا إِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ قَطْمِيرًا إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۗ وَبَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ الله الله والله المناس أنتُمُ الْفُ قَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْعَنيُّ ٱلْحَمِيدُ إِن يَسَأَيْدُ هِبُحِيمٌ وَيَأْتِ بِخَلْقَ جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَرْبِيزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزُرَ أُخُرُكُ وَإِنَّ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَانْنَذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَنْ تَرَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللهِ ٱلْمُصِيرُ

وَمَايَسَّتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ فَ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّوْرُ وَ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُونَةُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي ٱلْقِبُورِ ١٠ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذَّيْرٌ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِنْ مِّنَّ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فِهَا نَذْيُرُ إِنْ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ جَاءً مُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزَّبْرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنَارِ (٢٥) ثُمُّ أَخَذْتُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ اللهِ ٱلدُّتُرَانَ ٱللَّهَ أَنزَلِ مِن ٱلسَّمَانَةِ مَّأَةً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنْ مُرَتِ مُّخَنِّلُفًا أَلُوانَهُ أُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرُ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهَا وَعَرَابِيثِ سُودُ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ وَأَنْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ سِرًّا وَعَلانياةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لِنَ تَاجُورَ فَ لَوُفِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورُ شَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱلَّذِّيُّ أُوحَيناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصِدِّقًالِّمَا بِيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِعِبَادِهِ عَلَجَبِيرُ ابْصِينُ إِنَّ أُورَتْنَا ٱلْكِئْبَ الَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَامِنَّ عِبَادِنَا فَمَنَّهُ مُ ظَالِمُ لِنُفِّسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدُ وَمَنْهُمُ سَابِقُ إِلَّا خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِبِيرُ اللَّهِ جَنَّاتُ عَدْنِيدُ خُلُونَ الْحَلَّوْنَ الْحَلَّوْنَ الْحَلَّوْنَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فَهَا حَرِيرٌ ٢ وَقَالُواْ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُورُّكُ شَكُورُ ١ ٱلَّذِيَّ أَحَلُّنَا دَارِ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَضَلِمِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحِزِي كُلَّ كَ فُورِ ١ وَهُمَّ يَصَّطَرِخُونَ فَهَا رَبِّنَا آأَخْرِجْنَانَعُمُلُ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّانَعُمُلُّ أُولَمُنْعُمِّرُكُم مَّايَتُذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَّتِهَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفَّرُهُ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمْ عِنْدُرَجِمُ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يُمُّ شُرِّكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمُّ بِشَرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَ أَتَيْنَاهُمْ كِنْبَافَهُمْ عَلَى بِيّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّاغُ ولَّاكَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِمُ لَبِنَ جَاءً هُمْ نَذِيرُ لِيَكُونُنَّ أَهَدَى مِنَّ إِخَّدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَّا جَاءً هُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُو ٱلسَّيِّ اللَّا بِأَهْلَهِ فَهَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُولِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبُّدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُولِلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱللَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ وَكَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزُهُمِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ نُوَّاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسُ بِمَاكَسُبُواْ مَاتَرَكَ عَلَا ظَهِّرِهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمَّ إِلَىٓ أَجَلَمُّسَمَّى فَإِذَا جِيَّاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِةٍ عَبِصِيرًا ١ سُورُلُو سُرْيً يَسَ اللَّهُ وَالْقُرْءَ إِن الْحَكِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ صِرَطْ ِمُسَّتَقِيمِ الْ تَنْزِيلَ ٱلْعَرْبِرِ ٱلرَّحِيمِ الْ الْنَاذِرَقَوْمَامًا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ١ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ ٱكْثَرِهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمَ مُسَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُضِرُونَ فَ وَسُواءً عَلَيْهُمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُوتُنَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِثُونَ إِنَّمَانُنذِرُ مَن ٱتَّبَعُ ٱلذِّكَرُوخَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرَكَ رَيْمِ ١ إِنَّا نَحْنُ نُحْتِي ٱلْمُوْتَى وَنَكُتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَّامِرُمُّ بِينِ

وَأَضْرِبُ لَمْ مَثَلًا أَصْعَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءً هَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَهُمُ ٱثَّنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَا قَالُواْمَا أَنتُمُّ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْكُ مُّنَّكُ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْكَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠ قَالُواْرَبِّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اللَّهِ وَمَاعِلَيْنَا إِلَّا ٱلْبِكُغُ ٱلْمُبِيِّفِ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنْتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُم مِنَّاعِذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالُواْطَيِّرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّر ثُمَّ بَلَ أَنتُمْ قُومٌ مُسْتِرِفُونَ فَوَيْ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقُوْمِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ فَ أَتَّبِعُواْ مَنْ لَّا يَسْتَاكُ كُرُ أَجْرًا وَهُم شُهَّتَدُونَ شَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠٥ ءَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهُ عَالِهِ عَلَيْ إِنْ يُرِدُّنِ ٱلرَّمْنُ بِضِرِ لَا تُغَنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمُّ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَكُلِ مُّ بِنَيْنِ مِنَ إِذًا لَقِي ضَكُلِ مُّ بِنَيْنِ مِنَ إِذِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ برَبِّكُمْ فَأُسَّمَعُونِ ٥٠ قِيلَ أَدَّخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠ بِمَاعَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠

TT-WEST

السَّمَاءَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عَمِنْ بَعْدِةِ عَيْمِ مِنْ جَنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا عَلَيْ الْمُنزِلِينَ فِي إِن كَانَتْ إِلَّاصِيْحَةُ وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَكِمِدُونَ الكَوْرُونُ اللَّهُ عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولُ إِلَّا كَانُواْبِةٍ عَلَى الْعِبَادِمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولُ إِلَّا كَانُواْبِةٍ عَلَى يَسْتَهَزُّونَ إِنَّ أَلَمْ مُرَوا كُمْ أَهْلُكُنَا فَبْلَهُمْ مِّنِ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْمَ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةُ لَمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٢٦ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلً وَأَعَنَابُ وَفَجِّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعَيْوِنِ فَ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرَةٍ عَ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مُ أَفَلا يَشَكُرُونَ ١٠٥ سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمَنَّ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٢) وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسَّلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ مَجُّرِي لِمُسَّتَقَرَّ لَهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْعَلِيدِ (١) وَٱلْقَـمَرَقَدَّ زَنَكُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٢) لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعِي لَمَا آن تُدُرِك ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

وَءَايَةً لَّهُمْ أَنَّا حَمْلُنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا اللَّهُ مِّن مِّنَّالِةً عَمَا يَرُكُبُونَ ١ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقُهُم فَلاصريخ لَمُمَّ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ إِنَّ إِلَّا رَضَّمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِيْنِ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ وَمَاتَأْتِيهُم مِنْ عَايَةً مِنْ عَايَةً مِنْ عَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنَّهُا مُعْرِضَينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَتُ آءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمُّ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِيَّيْنِ ١٤ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُّ صَلِدِقِينَ المَّا مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةُ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ الْمُسْتَحَةُ وَلِحِدَةً وَأَخْذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهُمْ يَسْلُونَ الْ قَالُواْ يَنُويْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عُرَقَدِنَّا هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وصدق ٱلمُرْسلُون في إن كانت إلاصيحة وَحِدَةً فَإِذَا هُمَّ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ ١ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا يَجْفُرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠

إِنَّ أَصَّحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ٥٠٠ هُمْ وَأَزْوِاجُهُمْ فِي ظِلَالٌ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِفُونَ ١٥ لَمُنَّمَ فِهَا فَكِهَةً وَلَمْمُ مَّايِدَعُونَ ١٠ سَكُمُ قُولًا مِن رَّبِّ رَّحِيُّم وَٱمْتَكُرُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ١ أَلَمْ أَعْمَدُ إِلَيْكُمْ يَسَنِيَّ ءَادَمَأَن لَّا تَعَبُدُوا ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُّ مُّسَّتَقِيمُ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُرُّ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَلَيْ مَا لَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المُسْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ ٱلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٓ أَفُوْهِهِمْ وَتُكِلِّمُنَا أَيْدِيهُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَذَّ يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمُّ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِم فَمُ الْسَيْطُ عُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفِلا يَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفِلا يَعْقِلُونَ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنَّا عِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُوقُوءَ أَنُّ مُّبِينً الْ لِيُنْذِرَمَنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿

أُوَلَّهُ بِرَوْا أَنَّا خَلَقُنَّا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمُ لَهَا مَلِكُونَ (١) وَذَلَّلْنَهَا لَمُ مَّ فَعِنَّهُ ارَكُوبُهُمْ وَمِنْهَايَأُ كُلُونَ (١) وَلَمُنَّمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِّ أَفَلَا يَثُّ كُرُونَ ﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَ اللهَ أَلْهَ لَعَلَّهُمْ يُنصِرُونَ كَا لايستطيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ مُؤُمَّ جُندُ يُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (١٠) أُوَلَمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (١٠) خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَةً قَالَ مَنْ يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِي رَمِيتُ مُ قُلْ يُحِيِّهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقُ عَلَيْهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجِرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنَّهُ تُو قِدُونَ اللَّهُ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُم بَلِي وَهُوَ ٱلْخَلُّو ٱلْعَلَيْمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذا أَرَاد شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُون فَي كُون فَي اللَّهُ مُن فَي كُون فَي فَسُبُّكُنَّ الَّذِي بِيَدِةَ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢ السُّوْرُلُةُ السَّاقَائِيْنَ الْسُاقَائِيْنَ الْسُلَاقِ السَّاقَائِيْنَ الْسُلَاقِ السَّاقَائِيْنَ الْسُلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَةِ السَّلَاقِ السَّلَّاقِ السَّلَّاقِ السَّلَاقِ السَّلَةِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَّلَاقِ السَلَّاقِ السَلَّاقِ

## وَالصَّنَّفَّاتِ صَفًّا ١٠ فَٱلرَّجَرَتِ زُجِّرًا ١٠ فَٱلنَّالِكَتِ ذِكْرًا ١٠ إِنَّ إِلَىٰ هَكُمْ لَوْحِدُّ كُلَّ رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّازَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِزِينَةِ ٱلْكُوالِكِ ٥ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدِ إِنَّ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَالِا ٱلْأَعْلَى وَيُقَّذَ فُونَ مِن كُلَّ جَانِبٌ ١٥ دُحُورًا وَكُونَمُ عَذَابٌ وَاصِبُ ١ إِلَّامَنُ خَطِفَ ٱلْخَطُّفَةَ فَأَنِّبَعَهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلْقًا أُم مِّنْ خَلْقُنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِنْ طِينِ لَّا زِبٍّ شَ كَلْ عَجِبْتَ وَيُسَخُرُونَ ١٠ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذُكُرُونَ ١٠ وَإِذَا رَأُواْ عَالَيَةً يَسَنَسَّخُرُونَ وَقَالُواْ إِنَّ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينَّ اللَّهِ فَالْمِنْ الْأَوْلُنَّا لُرَابًا وَعِظَمًّا أَءِنَّا لَمَنَّهُ عُوثُونَ ١ أَوَءًا بَأَؤُنَا ٱلْأَوَلُونَ ١ قُلْ نَعَمُّ وَأَنتُمُّ دَاخِرُونَ (١) فَإِنَّمَاهِيَ زَنَّجُرُةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَقَالُواْيَوَيْكَاهَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصِّ لِٱلَّذِي كُنتُمْ بِيقِي تُكَدِّبُونَ كُن مُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللل المَّشَرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزُو جَهُمُّهُ وَمَا كَانُوا يَعَبُدُونَ مِنَ دُونِ

ٱلله فَأُهَدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْمَحْيِمِ اللهِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ

بينيد الجزرت د0

مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ بِلَهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَلَسَا اللَّهُ أُونَ (٧٧) قَالُوا إِنَّاكُمْ كُنَّاءٌ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمِينِ (١٠) قَالُواْ بَلِ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَأُواْمُواْ مِنْ إِنَّ فِي مَا كَانَ لَنَاعِلَيْكُمْ مِّنَ شُلْطَكُنَّ بَلْكُنْ أُو قُومًا طَاغِينَ ٢٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا آَإِنَّا لَذَا يِقُونَ ١ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلَّوِيْنَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذَّ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ا إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّا مُنْوَا إِذَا قِيلَ لَمُمَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسَّتَكُبِرُونَ وَ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْءَ الِهَتِنَا لِسَاعِ عَجِنْفُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِأَلْحَقَّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِّينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِلسَّالِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآيِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ اللهِ وَمَا أَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْمُ مُعَالَكُ مُعَمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَأَوْلَيْكَ لَمُمْ رِزْقُ مَعْلُومُ اللَّهِ الْمُخْلُومُ اللَّهِ الْمُخْلُومُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلُومُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلُومُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ فَوَرِكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ (عَ) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيْمِ (عَ عَلَى مُرُرِمُ نَقَابِلِّينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِمْ إِكَأْسِ مِن مَعِيْنِ (١٤) بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ اللَّهُ اعْوَلُ وَلَاهُمْ عَنَّهُ الْبُرْفُونَ ١٠ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مِّكُنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاء لُونَ فَ قَالَ قَالِهُمْ إِنَّى كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهِ مَعْضِ يَسَاء لُونَ فَ قَالَ قَالِكُمْ مُ إِنَّى كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهِ عَنِينًا اللَّهُ مُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهِ عَنِينًا اللَّهُ مَا يَعْضِ يَسَاء مُونِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٢٠ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ١٠٥ قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ١٠٥ فَأُطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيْمِ ٥٠ قَالَ تَأْلِلهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ٥٠ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُخْضَرِينَ ١ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ١ إِلَّا مَوْنَلْنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فِي إِنَّ هَاذَا لَمُواللَّهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِّيمُ لِمِثْلِهَاذَا فَلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ ١ أَذَ لِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُّومِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتَّنَةً لِّلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصِّلِ الْحَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَمُوسُ الشَّيطِينَ ١٠ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١١ ثُمَّ إِنَّ لَهُمَّ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَ ابَآءَ هُرْضَ آلِينَ ١٠٠ فَهُمْ عَلَيْءَ اتَّارِهُمْ مُرْزَعُونَ ٧٠٠ وَلَقَدُّ ضَلَّ قَبْلَهُم أَكُثُرُ أَلا قَلِينَ ١٠ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا فِيهُم مُّنَّذُرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِينُونَ ١٠٠ وَبَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَامِينَ (٧٠) إِنَّا كَذَلِكَ بَجِّزِي ٱلْمُخْسِنِينَ (١) إِنَّا كَذَلِكَ بَجِّزِي ٱلْمُخْسِنِينَ (١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١١ ١ ١ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَنِهُ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَاتَعَبُدُ وَنَ ١ أَيِفَكُاءَ الْهَةَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَاظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِ إِنَّ (١٠) فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّجُوْمِ (١٠٠ فَقَالَ إِنِّي سَقَّتُ إِنَّ فَنُولِّواْعَنَّهُ مُلِّبِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَّا عَالَهُمْ مُ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١ مَالَكُمْ لَا نُنطِقُونَ ١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ (٤٤) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَانَّنُحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيْمِ اللَّهِ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْكَ الْجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَّهُ دِينَ أَن رَبِّ هَبُّ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَمْ حَلِيمٍ شَا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَبْنَيَّ إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَاتَرَى فَالْمَاكَ قَالَ يَتَأْبُتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِينَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتِلَّهُ لِلْجَبِّينِ إِنَّ وَنَكَ يُنَّهُ أَنْ يُتَا بُرُهِيمُ فَا قَدَّ صَدَّقَّتَ ٱلرُّءْ مِيَّا إِنَّا كَذَلِكَ بَعِنْ مِي ٱلْمُحَسِنِينَ فِي إِنَّ هَنَالَهُوَ ٱلْبَلْتَوُّا ٱلْمُبِينُ (اللهُ وَقَدَيْنَهُ بِذِبَيْحَ عَظِيم (اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِيْنَ (١٠٠) سَلَكُمُّ عَلِيَّ إِبْرَهِيْتُمْ (١٠٠) كَذَلِكَ أَجْزِي ٱلْمُحَسِينَيْنَ ا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكِثَّرْنِكُ بِإِسْحَقَ بِبِيًّامِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِ لَمِي مُبِينَ فَي وَلَقَدْمَنَ اعَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ إِن وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِبِينَ ١١٥ وَءَانَيْنَاهُمَاٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١٠ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٠ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ شَ سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ اللَّهُ إِنَّاكَ لَكُ بَخِّزْى ٱلْمُحِّسِنِينَ اللَّهِ إِنَّاكُمُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ مُامِنٌّ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٠٠ إِذْقَالَ لِقُومِ مِنْ عَالَا لَنَّقُونَ إِنَّ أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَخْسَنَ ٱلْخَالِقِيْنَ إِنَّ ٱللَّهَ رَبُّكُرُ وَرَبَّءَ ابْأَيْكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْتَضَرُّونَ (٧٠) إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١١٨) وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٠٠) سَلَمُ عَلَيْ إِلَّ يَاسِينَ ١٠٠) إِنَّا كَذَالِكَ المُحْتِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالله اللهُ وَالله اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِبِينَ ١٠ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٥ وَإِنَّكُو لَنَمْرُونَ عَلَيْهُمْ مُّصَّبِحِينَ ﴿ وَبِاللَّالِ اللَّالِ الْعَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المُعَقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْخُونِ فَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدِّحَضِينَ ١ فَٱلْفَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ ١ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ عِيْ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ الله فَنَبُذُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيامُ اللهِ وَأَنْبُتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقَطِينِ (١١) وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أُوْمَزِيدُونَ (١١٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْ مُ إِلَى حِيْنِ (١٤) فَاشْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ ١ أُمُّ خَلَقُنَا ٱلْمَلَّيْتِ عَهَ إِنْكَا وَهُمَّ شَاهِدُونَ فَ أَلاَّ إِنَّهُمْ مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيُقُولُونَ ١٠ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ إِنَّ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنَانِ اللَّهُ



## الله ألرَّ مَرَالِر حِيرِ صُّ وَٱلْقُرْءَ الذِي ٱلذِي ٱلذِي كُرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال كَرْأَهْلَكْنَامِنْ قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ فَنَادَ واْقَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ صَ وَعِجْوًا أَنْ جَآءَهُم مُّنْذِرُ مِنْ مُحَمَّ وَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَاذَاسَ حِرُّكَذَابُ الْ أَجَعَلَ لُا لِهَا فِي إِلَهُ الْحَاوِرِ حِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَافِّ وَأَنطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمشُواْ وَٱصِّبِرُواْ عَلَى ءَالِهَ تِكُرِّ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ يُسُرَادُ مَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنَّ هَلَدَآ إِلَّا ٱخْلِلَتَّى الْمُ أَغُنزُلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بِيَنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِى بَللَّمَّا يَدُوقُواْ عَذَا اللَّ المُ أَمْرِعِنْدُ هُمْ خُزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَا إِنَّ الْمُ الْمُ اللَّهُ مَ مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَلْيَرْ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَاتِ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَلْيَر يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَاتِ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَلْيَرْ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَاتِ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَلْيَرْ يَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَاتِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ لَا كُذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوج وَعَادُو فَرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ اللَّهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَكَيْكُةِ أُوْلِيَتِكَ ٱلْأَحْزَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ فَحَقَّ عِقَافِ إِنَّ وَمَا يَنْظُرُهُ وَلَا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فُواْقِ اللهِ وَقَالُواْرَبِّناعِجِّللِّناقِطَّنَاقَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

ٱصَّبْرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَا وُودَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُولُونَ وَالْأَيْدِ وَالْمُ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشَّرَاقِ ١ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُولِ فِي وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَّلَ ٱلْخِطَاتِ ٥ ١ وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُّا ٱلْحَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهَّدِنَاۤ إِلَى سَوۡآءِٱلصِّرَطِ ١ إِنَّ هَادَ ٓ ٱ خِي لَهُ دِتَّمُّ وَيُسَّعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةُ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ شَاقَالَ قَالَ لَقَدُّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ٥ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَتْغِي بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُأَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُرِيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهُ فَعَفَرُنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَاتِ الله المُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْلُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَانَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَانَسُواْ يُوْمَ ٱلْحِسَاتِ





وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠ أَمْنَجُعَلُ ٱلَّذِينَءَ آمَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفَّسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبِكَرُكُ لِّيكَبِّرُوٓا عَالْكِتِهِ وَلِمَتَذَكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَاتِ اللهِ وَوَهَبَّنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبِّكُمْ إِنَّهُ وَأُوَّاكُّ تَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَكْ ٱلْجِيِّالْأُونَ فَعَالَ إِنِّي صِّبُتُ حُبِّ ٱلْخِيْرِعَنَ ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَثُ بِٱلْحِجَابِ اللهِ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكَابِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ آَنَ وَلَقَدُّ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلِي كُرْسِيِّهِ عَلَيْكُرْسِيِّهِ عَلَيْكُرْسِيِّهِ عَلَيْكُ الْمُ الْمُؤْتَا الْمُ لِي وَهَبُّ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بِعَدِيّ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّا الَّهِ فَي فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِةِ عَرْجًاءً حَيْثُ أَصَابٌ ( وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءٍ وَغُوَّاصِّ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهِ هَذَا عَطَآ وُنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَاتِ ١٠ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَالِبً اللهِ وَآذَكُرْ عَبْدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَائِثٍ ١٤٠٠ أَرْكُضُ بِرَجُّلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ بِارْدُو شِرَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَوَهَبْنَالُهُ وَالْمُلُهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَاتِ اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثَا فَأُضْرِبُ بِعِنَا وَلَا تَحَنَّثُ إِنَّا وَجَدُّنَهُ صَابَراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ فَ وَأُذَكُّرْ عِبْدُنَا إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدَرُ فَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٥ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٥ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِ وَكُلُّ مِّنَٱلْأَخْيَارِ ٢ هَاذَاذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَا إِنَّ لِللَّهِ عَدْنِ مَّفَدَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُورَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ مُتَّكِيْنَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَيْكِهَ أَوِّكَ ثِيرَةٍ وَشَرَابٍ اللهُ اللهُ وَعِنْدُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابٌ ١٠ هَندَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنَدَالرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَفَادٍ ١٠٠ هَنَدَا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّمَ عَاتِّ فَي جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَا فَيِثْسَلُ لِهَادُّ فَ هَاذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ ٥٠ وَءَاخُرُمِن شَكِّلِهِ الْزُوجُ ٥٠ هندًا فَوْجُ مُّقَنْحِمُ مَعَكُمْ لامرْحَبًا بهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠ قَالُواْ بِلُ أَنتُمْ لَا مُرْحَبَا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَافَزِدُهُ عَذَابًاضِعَفًا فِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١٠ أَتَّخَذْنَهُم سِخْرِيًّا أَمْزَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِرُ اللهِ إِنَّا ذَالِكَ لَحَقُّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٠٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٠٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ١١٠ قُلْ هُونَبُوُّا عَظِيرٌ اللهُ أَنْدُعُنَهُ مُعْرضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا أَنْ أَنْ إِلَّا أَنْعَالَ إِلَّا أَنْعَالَ إِلَّا أَنْعَالَ أَنْ إِلَّا أَنْعَالَ إِلَّا أَنْعَالَ أَنْعَالَ إِلَّا أَنْعَالَ أَنْعَالَ إِلَّا أَنْعَالَ أَنْعَالْ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَ أَنْعَالَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّ خَالِقُ الشَّرَامِّنَ طِينِ اللهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ إِسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلْيَرِكُهُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ١٧٠ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٤٠ قَالَ يَا إِنْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تُسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٠٤ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِنَ أَهُ خَلَقَنْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرَ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُويِنَاهُمُ أَمْعِينَ ١٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَبِحِدَّةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْغُكِمِ تَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ وَيُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ خَلْقاً مِنْ بَعَدِ خَلْقَ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ لَ إِنَّكُفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لِلَّا إِلَّا هُو فَانَّى تُصَّرَفُونَ لَ إِنَّ كَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ مَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرِي ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنِبِّتُ كُمِّ بِمَا كُنْ أَيْ تُعَمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيهُ أَبِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّدَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوۤ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّعَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ٥ أُمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَالْكَةِ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالَهِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ فَأَلْهَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَاتِ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَاتِ اللَّهِ

قُلُ إِنَّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ إِنَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمُ عَظَّيْمَ اللهُ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ أَعَبُدُ والْمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمُّ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَا لَخُنْ رَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠ هُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّادِ وَمِنْ تَحَنَّهُمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهَ عِبَادَةً كِيعِبَادِ فَأَتَّقُونِ وَٱلَّذِينَ ٱلَّجِيَّنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَنَا بُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ هَمُ ٱلْمُشْرَئّ فَبَشِّرْعِبَالِّا ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُولَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمَّ أُولُواْ ٱلْأَلْبَاتِ ١ أَفَمَنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِدُمَنَّ فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالِ لَكُنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرَى مِنْ تَعَنَّهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِينَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُحْرِجُ بِهِ ٤٠ زُرْعًا مُحْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ مُمْ يَهِيجُ فَتَرَنْهُ مُصَّفَ لَا اثْمَ يَجْعَلُهُ حُطَلَمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَّرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِّ ٥

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَبِّهِ عَفُويْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولِّيَاكَ فِي ضَلَالِمُّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أُولِيَّيْكَ فِي ضَلَالِمُّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم ٱللَّهُ ذَرَّ لَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مِّتَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنَّهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ عَمَنَ يَشَاءُ وَمَنْ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُنْ مُ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَأَنْتُهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايشَّعُرُونَ ٥٠ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَقَدَّضَرَ بْنَالِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ الْعَرَبِيَّا غَيْرَذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُم يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيهِ شُرَكَا أَهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّلْدَقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ أَنَّ وَٱلَّذِي جَاءً بِٱلصِّدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ٢ لَهُم مَّايشاء ون عِندَرتِهم ذَالِكَ جَزاء المُحسِنينَ ليُ كَفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُو أَيْعُمَلُونَ أَنَّ أَلِيسَ ٱللَّهُ بِكَافٍّ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } وَمَنْ يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزَ ذِي أَنْقَامِ (٧) وَلَبِنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَءَ يَثُم مَّاتَلْعُونَ مِنَ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِخُرَّ هَلْ هُنَّ كَيْشِفَكُ خُرُّهِ ۗ أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ عَثْلُحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكِّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ١ قُلْ يَحَوْمِ ٱعْمَلُواْ

عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَكِمِلُ فَسُوْفَ تَعَلَّمُونَ فَيَ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَكِمِلُ فَسُوْفَ تَعَلَّمُونَ فَيَ مَكَانَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللِّهُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللللْمُولِ

إِنَّا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَيْ فَلِنَفْسِهِ عَ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ مَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلُ اللَّهُ يَتُوفِي ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ۚ إِلَى آجَلِ مُّسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِقَوْمِ لَنَفَكُرُونَ اللهِ شَفَعًا أَمِ التَّخَذُو أُمِن دُونِ اللهِ شُفَعًاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ فَيُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَلَمْدُهُ ٱللَّهُ مَأَرَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ عَالِمَ الْمُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قُل اللَّهُمْ فَاطِر ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ فَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِلْأَفْدُواْ بِقِيمِن سُوِّءِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِي يَسْتُمْ رَعُونَ ١٤ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنَكُ نِعْمَةً مِنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِي فِتْ نَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنْ قَدُّ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلَهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُواْيكُسِ بَوْنَ ۞ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعًا ثُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَّ هَـُ وُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ ١ أُولَمْ يَعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِرُنُومِنُونَ ٢٠ الله قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِنْ اللَّهِ مَا لَا نَقْ نَظُواْ مِنْ رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأُنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسَّلِمُوا لَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَ وَأَتَّبِعُوا الْحَسَنَ مَا أَذْلِ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِحُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسَّرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنَّبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ فَ



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ٥٠ أَوْ يَقُولُ حِنَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ بِلَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايِنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتُ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَبُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوري لِلْمُتَكَبِّرِينَ فَ وَيُنجِّي اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقُولُ بِمَفَازَتِهِمُ لايمَشُهُمُ ٱلسَّوْءُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءً وَكُيلُ ١٠ لَا مُعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَ اللَّهِ أُوْلَيْهِ أُولِّيَاكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونِ ﴿ قُلُ أَفَعَيْرِ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ١٤ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن ٱلشَّكرينَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرة ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّاتُ بِيمِينِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ ا وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَابُ وَجِأْيَّءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِي بِيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَّ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ رُمَرًا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتُّ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمُّ خَزَنَنُهُا أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُمِّنَكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَالَةَ يَوْمِكُمْ هَنَدَاْ قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِنَّ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ الله قيل الدُّخْلُو الْبُورب جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفْبِئُس مَثُوى كَبِّرِينَ اللهُ وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمَّ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا وَفُتِحَتَّ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَمُحُمَّ خَزَنَهُا سَلَهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُهُ طِبْتُهُ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلَمِلَينَ ١٠٠



رَبِّنَاوَأَدْخِلْهُ مُّ جَنَّتِ عَدَّنِّ ٱلَّتِي وَعَدْتُهُم وَمَنْ صَكَحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدُرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُو الرَبِّنَا آمَتَنَا ٱتْنَكَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثَّنْتَيْنِ فَأَعْتَرَفَّنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١ فَالكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَلَمْ وَأَنْ فُوْتُرُو فَيْ وَإِنْ يُشْرِكَ بِهِ عَنُومْ فُواْ فَٱلْحُكُمْ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِّيرَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَ آيَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيكُ اللَّهُ مَن يُنيكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِقِ عَلَيْمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ عِلِينُنِدِريومَ ٱلثَّلَاقِ اللهِ عَمْ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ مُنْ مُ يُحْ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيُوْمَ يَجُنَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَاتِ ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يُوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنَّ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللَّهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ١ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِنَ قَبِّلَهِمْ كَانُواْ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللّهِ مِن وَاقِّ اللّهَ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتِيهُ رُسُلُهُمْ إِلَيْنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايكِتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ شَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَابُّ فَا فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنَّ عِنْدِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ فِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَّالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلَيْدُعُ رَبِّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكِدِلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهِ اللهِ مَا لَكُونُ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى ﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ فَ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فَرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ ۚ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّكَ ٱللَّهُ وَقَدَّجَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي نَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَنَّ هُوَ مُنَّرِفٌ كُذًّا أَبُّ ۞ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِيكُمْ إِيِّكَ عَامَنَ يَكُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّنَّلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ الْمُعَنِّلَ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوح وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ ١ وَيَنْقُوْمِ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمُ أُلنَّنَادِ ١٠ يَوْمُ تُوَلُّونَ مُدَّبِينَ مَالَكُمْ مِنْ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ مِنْ هَادِ اللَّهِ مِنْ هَادِ اللَّهِ مِنْ هَادِ اللَّهِ مِنْ هَا دِينَ مَا لَكُمْ مِنْ هَا دِينَ مِنْ مُعَالِدِ اللَّهُ مِنْ أَمَا لَهُ مِنْ هَا دِينَ مِنْ مُعَالِدِ اللَّهُ مِنْ أَمَا لَهُ مِنْ مُعَالِدٍ اللَّهُ مِنْ مُعَالِدٍ اللَّهُ مِنْ أَمَا لَهُ مِنْ مُعَالِدٍ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُعَالِدًا مِنْ مُنْ مُعَالِدًا لَهُ مُعْمَالِكُمْ مِنْ مُعَلِّدُ اللَّهُ مِنْ مُعَالِدًا مِنْ مُنْ مُعَالِدًا مِنْ مُعَالِدًا مِنْ مُنْ مُعَالِدًا مِنْ مُعَالِدًا مُعَالِدًا مِنْ مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَلِّدًا مُعَالِدًا مُعَلِّمُ مُنْ مُعَالِدًا مُعَالِمُ مُعَمِيعًا مُعَلِّمُ مُعْمَالِكُمْ مُعَالِدًا مُعَلِّمُ مُعَالِدًا مُعَلِّمُ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالِكُمْ مِنْ مُعَالِدًا مِنْ مُعَالِدًا مُعَلِّمُ مُعْمَالِكُمْ مُعْمِعُ مِنْ مُعَالِدًا مُعَلِّمُ مُعْمِعُ مِنْ مُعَالِدًا مُعِلِّمُ مُعْمَالِكُمْ مُعْمِعُ مِنْ مُعَالِدًا مُعِلِّمُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعِمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمُ مِعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعِ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مِعْمُ مِعْمُ مِعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُع

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبِّلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّاجَاءَ كُمْ بِلِهِ حَتَّىۤ إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن بَعْثُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِهِ عَرَسُولًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنَّ هُوَ مُسَّرِفً مُّرْتَاكِيُّ اللَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِيَتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانَّ أَتَنَهُمُ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابُ اللَّهُ أَسْبَابُ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى ٓ إِلَى ٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ ۗ وَكَذِبًا وَكَذَالِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ عَمَالِكَ وَمُنْ عَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاَّتِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ يَكُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكْرَارِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُّزَّيَّ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِن ذَكِراً وَأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزِقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاتِ اللهِ

را خزب لا خزب لا لم

﴿ وَيَكَقُومِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَيْ إِلَى النَّجَوةِ وَتَدْعُونَيْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدَّعُونِنِي لِأَكَّ فُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدَّعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّهِ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدُّعُونَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُونٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِفِينَ هُمَّ أَصَّحَابُ النَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ فَ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَاتِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّتُوُّ إِللَّذِينَ ٱسَّتَكَبِّرُوٓ أَ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ اللَّذِينَ السَّتَكَبُّرُوٓأَ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ قَدُّ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ أَدَّعُواْ رَبِّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمَّامِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓا أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبِيّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلۡكِعْدِينَ إِلَّا فِي ضَلَّالِ النَّالَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ٥ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ أَنْ وَلَقَدْءَ انْيُنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثُنَا بَنِي إِسْرَوْ يَلَ ٱلْكِتَابُ وَالْمُلَافِي هُدًى وَذِكَّرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَاتِ اللهُ فَأَصِّبِرَ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبِّحٌ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبِّكُرِ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَكِتِ ٱللّه بِغَيْرِسُلُطُنَّ أَتَنَهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُنَّ أَتَنَهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَّاهُمْ بِبَالِغِيةِ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيْرُ ١٠ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنَّ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسَّتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيِّءُ وَقَلِي لَا مَّانْتَذَكُّرُونَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً لَّارَبْ فِهَا وَلَكِنَّ أَكَّثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ أُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُبُرُونَ عَنَّ عِبَادَتِي سَيَدُّ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَّكُنُواْ فيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِ رَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّاهُو فَأَنَّى ثُؤْفَكُونَ اللَّهُ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِتَايَتِ ٱللَّهِ يَجُمُ حُدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَكَ إِلَّاهُوَفَادَّعُوهُ مُغْلِصِينَ لَدُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ هُلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُثَلَّ الْمَالَةِ مِنْ اللَّهِ مُغْلِلُهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنَّى نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءً نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِم لِرَبِ ٱلْعَكَمِينَ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرَجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلَغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مِّن يُنُوفِي مِنْ قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسْمِيً وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحَيِّي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَّى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ١٠ أَلُمْ تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَالِكِ اللَّهِ أَنَّ يُحَرَّرُفُونَ اللَّهِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِةِ ۚ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعُلَمُّوْنَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيُسَّجَرُونَ اللَّهُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٢٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَعُواْمِن قَبْلُ شَيَّا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْيُمُ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمُ تَمْرَحُونَ اللهِ الدُّخُلُوا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِي أَفْيِلُسَ مَثُوكِ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهِ فَأُصَّبِرُ إِنَّ وَعَدَاللهِ حَقُّ فَا إِمَّا نُريَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ هُم مِّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنَّهُم مَّن لَّمْ نَقْصُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولُ أَن يَأْتِي بِعَاْيَةً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِأَعْوُا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٥ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّ ءَايَتِهِ فَأَيَّ ءَايَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمُ يُسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِّلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنْكَ هُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقِ بِهِم مَّا كَانُواْ بِقِي يَسَّتُهُرْءُ وَنَ ١ فَلَمَّا رَأُوۡا بَأۡسَنَاقَالُواْءَ مَنَّا بِٱللَّهِ وَمَدَهُو كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ١ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُم إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا اللَّهُ مَا مُشْرِكِينَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَلَّ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ قَوْخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَنِفُرُونَ ٢



فَقَضَىٰ هُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ عَادِوَتُمُودُ اللهِ إِذْ جَاءَ مُهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُ وَأَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيْكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكِفِرُونَ ١٤ فَأُمَّا عَادُّ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُّ هُوَأَشَدُّمِنَّهُمَّ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجَحُدُونَ ا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آيًّا مِنْحِسَاتِ لِنَّذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصِرُونَ ١٠ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسَّتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمُّ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ كَحَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِم لَهُ لَهُ شَهِدُّتُم عَكَيْناً قَالُواْ أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمُ تُسَّنَةِ رُونَ أَن يَشَّهُ لَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصُلُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَاتُم بَرِيَّكُمُ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِيْنَ شَ فَإِنْ يَصِّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُّمُّ وَإِنَّ يَسْتَعُتِبُواْ فَمَاهُمْ مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠ ١ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُمْ قُرَناء فَزيَّنُواْ هُمُ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي آمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِن ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسَمَعُواْ لِهَاذَاٱلْقُرْءَ آنِ وَٱلْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تُغُلِبُونَ ٥ فَلَنْدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَزَاءُ مُ أَعَدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمُّ فَيَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْبَاْ يَكِينَا يَجْعَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجَنَّ وَٱلْإِنْسَ جَعَلَهُمَا تَحُتَ أَقَدًا مِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْبَ عُهُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَدُّ زَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمُّ تُوعَادُونَ فَ خَنْ أَوْلِيا أَفُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشَّتَهِي ٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّهِ نُزُلًّا مِنْ عَفُورِ رَّحِيم اللَّهِ مَنْ عَفُورِ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَ دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُشَّلِمِينَ شَ وَلَاشَتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدَّفَعَ بِٱلَّتِيهِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حُمِيمُ وَمَا يُلَقَّنْهَ آلِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيَّمْ إِنَّ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْعُ فَأُسَّتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٠ وَمِنْءَ اينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا سَنَّجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَأُسَّجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ إِنَّ الْحُندُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْتَعُمُونَ ١٠٥٠

وَمنَّءَ الْكِنَّةِ عَالَنَّكَ ترى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْرَتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱحْيَاهَا لَمُحْيِى ٱلْمُوْتِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اينتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفُلَّنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا أَم مَّن يَأْتِيَّءُ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيْرُ كَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لِكِنَبُ عَزِيرٌ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنَّ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَّ خَلْفِهِ عَانُولِلٌ مِّنَّ حَكِيمٌ حَمِيدٍ ١٤ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِمِنْ قَبِّلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً وَذُوعِقَابٌ أَلِيمِ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولًا فُصِّلَتْ عَايَنْهُ رَّءَا عُجَمِيًّ وَعَرَبِي قُولُهُ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَي وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْكَ يُنَادَوِنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ ١٠ وَلَقَدْءَ انْيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِنْهُ مُرِيِّ فِي مَنْعَمِلَ صَلْحًا فَلِنَفْسِهِ عَوْمَنُ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَارَيُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيلِ ١

غلامة المتوزة المنتهلة

الله عِنْ وَاللَّهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ أَيْنَ شُركَاءِى قَالُواْءَاذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدُّعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تِحِيصٍ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَّوْسُ قَنُوطٌ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّامِنُ بِعَدِضَرَّاءً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَالِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّ لِي عِنْدُهُ لِلْحُسِّنَى فَلَنْنَبِّئْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِّ عَلِيظٍ فَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَكَّا بِجَانِهِ فِي وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعْنَاءٍ عَريضِ اللهِ عَلَى اللهِ الله بِهَ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ أَنْ سَنُريهم مُ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهُمْ حَتَّى يَتَبيَّنَ لَهُمُّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلُّمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عِلَى كُلِّ شَيَّءٍ شَهِيدٌ ١ أَلا إِنَّهُمُّ

فِ مِرْيَةً مِّن لِقَاءً رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيلًا ١



فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرَ وَكُمَّ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَسَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَتْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِدُ إِنَّهُ إِكُلِّ شَيْءً عَلِيمُ شَ اللهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنَّ الَّذِي الْوَحَاوَ ٱلَّذِي ٱلْوَحَيْنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَّا عَلَهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَّى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرُهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشَّرِكِينَ مَانَدَّعُوهُمْ مَ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَمُ لِدِي إِلَيْهِ مَن يُنسِبُ اللهِ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجًّا ءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بِيُّنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْ هُ مُرِيبٌ ١ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَبْعَ أَهُواءَ هُمَّ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلُ بِيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّة بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمُعُ بِينَنَا وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ مُجَّنَّهُمَّ دَاحِضَةً عِنْدُرَيِّمْ وَعَلَيْمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَا بُ شَكِيدً اللهُ اللَّهُ الَّذِي أَنزُلُ الْكِئب بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيكُ ﴿ يَسَّتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنَّهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالَ بَعِيدٌ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَاَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي الْعَزِيرُ الله من كان يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْقِهِ عَرْدُ لَهُ فِي حَرْقِهِ عُومَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبُ أَمْ لَهُمْ أَشُرُكُ وَأَوْا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَنْهُمَّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ السَّا تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِين مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَ اتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايشَاء ونَ عِند رَبِّهِم ذَالِكَ هُوا لَفض لُ الْكَبيرُ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُنَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ قُلَّا أَسْعُلُكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيَا حُسَّنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبَأَ فَإِنْ يَشَا ِ ٱللَّهُ يَخْتِكُ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمَحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ عَلِيهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ الشُّدُورِ اللَّ وَهُوا لَّذِي يَقُبُلُ النَّوْلَةَ عَنَّ عِبَادِةٍ وَيَعَفُّواْ عَنِ ٱلسَّيِّاتِ وَيَعَلَمُ مَانَفَعَ أُونَ ٢ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفرُونَ لَمُنْمُ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠ ١ ١ وَلَوْ بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ الْبَعَوَاْفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ " خَيرُ بَصِيرٌ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنَّ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ رِحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ شَ وَمِنْ اَكِنِةِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِمَامِنْ دَآبَةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِ أَ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَ كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (٢) وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرُ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرُ الل

المحترث المحترث

وَمِنْءَ الْكِتِهِ ٱلْجُوارِفِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَى ١ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوعَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ تَكَ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كُتِّيرِ ١ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آءً ايكِنا مَا لَهُمْ مِن مِحِيضٍ (٢) فَمَا أُوتِيثُم مِن شَيءٍ فَمَنْ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِنْدُ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَىٰ رَبَّهُمْ يَتُوكَّلُّونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ٢٥ وَٱلَّذِينَ ٱسَّتَجَابُواْ لِرَبَّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّارِزُقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمْ ٱلْبَغَيُ هُمْ يَنْكُصِرُونَ ﴿ وَجَزَّوُّ أُسِيِّتُةٌ سِيِّتَةٌ مِثَّلُهَا فَمَنَّ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ الْكَوْلَمِينَ وَلَمَن ٱنْنُصَر بَعْدَ ظُلْمِةَ عَأَوْلَيْهِ فَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيْلِ ١٤ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهَاكَ لَهُمَّ عَذَابُ أَلِيمُ ١ وَلَمَن صَبَرُ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن أَبِعَدِهِ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلَ ١

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينَظُرُونَ مِنْ طَرُفِّ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُّوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ في عَذَابِ مُّ قِيمِ فَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَوْلِياءَ يَنصُرُونَهُم مِّنَ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهُ السَّيْحِيبُواْ لَرَبُّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِن مَّلْجَإِيُّوْمَهِ نُو وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرُ ١٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقُنَا ٱلْإِنْسَكَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِّبُهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتُّ أَيْدِيهِمُّ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورُ الْ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُلُقُ مَايشَاءُ يَهُ لِمَنْ نَشَاءُ إِنْ شَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ اللَّهُ كُورَ اللَّهُ كُورَ اللَّهُ اللَّهُ كُورَانًا وَإِنْكَتَّا وَيَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِّيرٌ ١٠ ١٤ هُ وَمَا كَانَ لِبَشَرَّأَن يُكَلِّمَهُ أُللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآي جِعَابٌ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشًا



وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِقِ عَبُلُدَةً مَّيْـتًا كَذَالِكَ شُخْرَجُونَ ١٠ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعُكِمِ مَا تَرْكِبُونَ اللَّهِ لِتَسْتَوْءِ أَعَلَى ظُهُورِةِ عَ ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعَمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَنْدَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِةِ عَجْزُءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ فِ أَمِ اتَّخَذَمِمَّا يَخَلْقُ بِنَاتِ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّراً حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّمْنَ مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسَّودًا وَهُوكَظِيمٌ ١٠ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ اللهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَيْبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّمْنِ إِنَامًّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدُ يُهُمُّ وَيُسَّعُلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ أَمْءَ انْيَنَاهُمْ كِتَابًامِّن قَبَالِهِ عَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللَّهُ بَلْقَالُواً \* إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّ هُمَّدُونَ

وَكَذَالِكَ مَآأَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرً إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدُّنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثُرِهِم مُّقْتَدُونَ ٢ ا قَالَ أُولُو جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدُّتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَ كُمْ قَالُو أَ إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ كَافَأَنْقَمْنَامِنَّهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ الْحِيَّةُ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّاتَعُ بُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ إِسَيَّ دِينَ ا وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ الْقِيَةُ فِي عَقِيدٍ الْعَلَّهُ مُّ يُرْجِعُونَ اللهُ اللهُ مَتَّعَتُ هَنَّوُلاَّءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (١) وَلَمَّاجَأَءُهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحَرُ وَإِنَّابِةِ عَكَفِرُونَ نَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم اللَّهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُم فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعُضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَـتَّخِذَ بِعُضْهُم بَعِضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مُمِّمًا يَجْمَعُونَ ٢٦ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوجٍ مُّ شُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٢

وَلِثُيُوتِهِ مَ أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكُونَ ٢٠٠ وَرُخْرُفا وَإِنَّ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَرَبْك لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكَن نُقَيضً لَهُ شَيْطُناً فَهُوَلَهُ قَرَيْنُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَّتَدُونَ ٧ حَتَّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فِبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّا كُورُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصَّيَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنَّهُم مُّننَقِمُونَ ١ أَوْثُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ٤ فَأَشَّتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسَّتَقَيْمِ ٢٠ وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ١٤ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَ آيَٰتِنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَٰكِنَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةً إِلَّاهِي أَكْبُرُ مِنْ أُخَّتِهَا وَأَخَذُنَهُمْ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَقَالُواْيَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُٱدَّعُلَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِنْدَكَ إِنَّا لَمُهَ تَدُونَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَتْهُمْ ٱلْعَذَابَإِذَاهُمْ يَنكُنُونَ فَي وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ قَالَ يَكَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصَّرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِنْ تَحْتَى أَفَلا تُبْصِرُونَ فَ أَمْ أَنَا خَيْرُ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُومَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَ فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُّورَةٌ مِن ذَهَبُ أَوْجَاءً مَعَهُ ٱلْمَلْتَبِكَ قُمُقَتَرِنِينَ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ٥ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْعِينَ ٥٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مُرْدَمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرًا أُمْ هُو مَاضَرَ بُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِّي ۚ إِسَّرَّةٍ بِلَ ٥ وَلَوْنَشَاء لَجَعَلْنَامِن كُم مَّلَئِ كُدَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ٥

وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاتَمْتُرْتَ بِهَا وَأَتَّبعُونَ هَندَا صِرَطُّ مُّسَّتَقِيمُ اللهُ وَلَايَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُرُعَدُوُّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّاجَآءً عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدَّجِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدِّ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله هُورِيّ وَرَبُّكُرُ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمُّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّا اللَّهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّةُ يُوْمَهِذٍّ بَعْضُهُ مَ لَبَعْضَ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْكُمْ أَصَّرَنُونَ ١٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ الْأَلْدُخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُرُ يَّحَ بَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَ كُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْدِثُ وَأَنتُمْ فِنهَا خَالِدُونَ ١٠ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهَ أُدُّكِيرَةٌ مِّنَّهَا تَأْكُلُونَ ١٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهِنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِّلِسُونَ ١٠٠ وَمَاظَلَمْنَهُم وَلَكِنَكَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ﴿ لَقَدُّ جِئْنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١ أَمْ أَبْرُمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (١) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهُمُّ يَكُنُبُونَ فَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبُّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ فَذَرُهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومُهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ ١٥ وَهُوالَّذِي فِي ٱلسَّمَاءَ إِلَنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ فَ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِنْدُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِنَّ دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنَّ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ (١٠) وَلَإِن سَا لَتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ١٠٠ وَقِيلِهِ عَيْرَبِّ إِنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠ فَأُصَّفَحُ عَنَّهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١١



وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى أُللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمُ بِسُلْطَن مُّبِيِّنِ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَيِّ وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ أَن وَإِن لَّهُ نُوِّمِنُواْ لِي فَأَعَلَزِلُونِ اللَّهُ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُّكُمْ قُومٌ مُحْتُرُمُونَ أَن فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ١٦ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَ الْإِنْمُ جُنْدُمُّ عُرَقُونَ ١٠ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ١٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيَافَكُهِينَ ٧٤ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قُوْمًاءً أَخَرِينَ ١ فَمَابَكَتَّ عَلَيْهُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ السَّمَاءُ وَاللَّارْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ السَّمَاءُ وَاللَّارِضُ نَجِينَا بَنِّي إِسْرَةِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينَ عُونَ مِنْ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُتَرِفِينَ (اللَّهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٢٦) وَءَانَيْنَاهُمْ مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَالْتَوُّا مُّبِينَ ا إِنَّ هَنَوُلَاَّءُ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ١٠٥ فَأْتُواْبِعَابَابِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٦٥ أَهُمْ خَيْرًا مْ قَوْمْ تُبِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيّنَهُمَا لَعِبِينَ مَاخَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢ يُوْمَ لَايْغُنِي مُولِّي عَن مُّولِّي شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١٠ إِلَّا مَن رَّحِمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُمُ (اللَّهُ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ (اللَّهُ عُو اللَّهُ اللَّ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١٤ كَٱلْمُهَالِيَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٤ كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ (أَ) خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ أَعَيْدُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِةِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهِ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَنذَا مَا كُنْتُم بِهِ عَمْتَرُونَ اللهُ أَن يَلْبَسُونَ مِنَ شُندُ سِ وَ إِسْتَأْبُرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ كَذَالِكَ وَزُوِّجْنَاهُمْ بِحُورَعِينِ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكُهُدِّهُ وَامِنِينَ ١٠ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحْتُم وَفَضَلًا مِن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ فَأُرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠٠



قُلِ لِّلَذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَابِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ١٤ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ عَلَى وَمَنَّ أَسَاءً فَعَلَيْما أَمْ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ انْلِنَا بَيْنَ ۚ إِلَّهُ رَبِّ عَلَا ٱلْكِئَابَ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطِّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ بِيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآء هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ا ثُمَّجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبَعُهَا وَلَا نُتَبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ هَنذَابِصَ آيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ بُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن بِّعَلَهُمْ كُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَّاءً عَيَّاهُمْ وَمَمَا مُهُمَّ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

أَفْرَءَ مَنَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهِ أَهُ هُولا أُو أَضَلَّهُ أَلَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ } وَجَعَلَ عَلَى بَصَرَةً عِشَاوَةً فَمَن يَهُدِيهِ مِنْ بَعَدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَخَيَّا وَمَا مُ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُّرُومَالَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ الْأَوْلَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهُمْ وَايَثْنَا بِيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ ٱقْتُواْ بِعَابَآيِنَا إِنَّ كُنتُهُ صَلِدِ قِينَ ١٠٠ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّيكُو ثُمَّ يُمِيثُكُو ثُمَّ يَجُمعُكُم إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰۤ إِلَىٰ كِنْبَهَا ٱلْيُوْمَ ثُجُزُونَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ٢ هَاذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقّ إِنَّاكُنَّا نَسَّ تَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفُورِ ٱلْمُبِينُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرُ تَكُنُّ ءَايني تُتَلَى عَلَيْكُم وَفَالسَّتَكُبَرُ ثُمُّ وَكُنْتُمْ قُوْمًا مُّخِرِمِينَ (٢) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدَّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسَّتَيْقِنِينَ كَ



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَّاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفْرِبْنَ وَإِذَا نُتَلِّي عَلَيْهُمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَأَءَهُمْ هَأَهُا سِحِّرُمُّ بِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِن الْفَتْرَيْثُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُو أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَي بِهِ عَشَهِيدًا بِيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قُلْمَا كُنْتُ بِدَّعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَذَّرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمِّ إِنَّ أَنِّهُ إِلَّا مَا يُوحِّيٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيْرُ مُّبِينُ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْكَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ = وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرُ مُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ٓ إِلَّيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِقِـ فَسَيَقُولُونَ هَنِدَآلِإِفَكَ قَدِيمٌ ١٠ وَمِن قَبِلِجٍ ٤ كِنَابُ مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصِدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّ آلِيْ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٢ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَّكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصَّالِحً لِي فِي ذُرِّيَّتَّ إِنَّى تُبُّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ ١٠ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَب ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّلَّةِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُّونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُما آَتِعِدَانِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنَ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلِكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنْدَآ إِلَّا أَسَطِيرًا لَأَوَّلِينَ ﴿ أُولَيْهِمُ الْوَلِّيهَ كَالَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِن ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبُّتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم جِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَلَنْتُكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ نَفَسُقُونَ ٢

﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادُ إِذْ أَنذَرَقُو مَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مَنْ بَنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِيَّةٍ \* أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّى ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم اللَّهِ قَالُو أَأْجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِهِ عَلَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَمُ عَنداللَّهِ وَأَبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنَّ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنَّ أَرْسِكُمْ قُومًا جُهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسَّتَقَّبِلَ أَوْدِينهم قَالُواْ هَنذَاعَارِضٌ مُعْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ تُدَمِّرُكُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَجَّهَا فَأَصَّبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّمَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وجعلنا لهم سمعا وأبضرا وأفعدة فما أغنى عنهم سمعهم وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْعِدَتُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عَيَّنَةُ زَءُونَ ٥ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَا حُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِنَ لَعَلَّهُمْ نَرْجَعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّ بَالَّاءَ الِمُكَأَّ بَلْضَ الواْعَنْهُمْ وَذَالِكَ إِنَّكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ





إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِّنْ تَخْنَهَا ٱلْأَنْهَا وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَالنَّارُمَثُوكَ لَمُّهُمْ ١٠ وَكَأْيِّنَ مِّن قَرْيَةً هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قُرْيَنِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهِ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِن رَبِّةِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ إِسُوءُ عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُوۤ أَهُوآ ءَهُمْ اللَّهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنْ وَأَنْهَرُ مُن لَّبَنِ لُمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَ رُّمِّنَ خَمْرِلَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُ رُمِّنَ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَمْ يُهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعًاءَ هُمْ ١٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّى إَذَا خَرَجُواْ مِنْ عِنْدِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهَكُ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهُمْ وَٱتَّبَعُوۤ ٱهۡوَآءَ هُمُ لَا وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْاْزَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ (اللهُ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيكُمْ بَغْتَةً فَقَدَّ جَأَّةَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرِيهُمْ اللَّهُ وَأَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنْزِلَتَ سُورَةٌ وَأَنْزِلَتَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ا طَاعَةُ وَقُولُ مَّعَ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ مَنْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيثُمَّ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ أَنْ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارِهُمْ اللهِ اللهِ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٌ أَقْفَا لُهَا آلِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّ وَاعَلَىٓ أَدْبَرِهُمْ مِّنَ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ عَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُنِفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبُكُوهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُمُ التَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ اللَّهُ وَكرِهُواْ رِضُوانَهُ فَأَخْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُمْ الْمُحْسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّن يُخْتَرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَضْعَنْهُمْ

وَلَوْنَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُم فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَا هُمَّ وَلَتَعْرَفَنَّهُم فِي لَحِّن ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ إِنَّ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبَّلُواْ أَخْبَارَكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدى لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحَبِطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓ أ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّفُلُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمْ قَلْ تَهِنُواْ وَتَدَّعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتركُو أَعْمَاكُمْ صَ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَنْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُونَ اللهِ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِنْنَفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنْكُم مِّن يَتْخَلُّ وَمَن يَنْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفُسِ لِمْ عَو ٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِنَّ تَتَوَلُّواْ يَسْتَبُّدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْثَالُكُم شَ





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْ قَ أَيْدَ عِهُمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفِّسِهِ } وَمَنَّ أَوْفِي بِمَاعَ لِهَدَعلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْ نَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسَّ تَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ بَلْ طَنَانَتُمْ أَن لَن يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكَنْ يُكُمُّ فَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَنُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَ انِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَىمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَبِّعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبِّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَّعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجُرًا حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كُمَا تُولَّيْثُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُرْ عَذَا بَا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمُريضِحُرَجُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجَّرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَاهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ١٠ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَاذِهِ ۗ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَّدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَاتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتَّ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وَهُوا لَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّ وَمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّ وَمِنْتُ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنَّهُ مُعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لَيْدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مَ كَامَةُ ٱلنَّقُوي وَكَانُوٓ أَأَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحِلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتُحَافَرِيبًا ١ هُوَ الَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَهُمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ رَّحِيْمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَا فِتَ بِيَّنُوا " أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصَبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كُثِيرِمِّنَ ٱلْأَمْ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبِ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفُرُ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصِّيَانَ أَوْلَيَإِكَهُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيْمُ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيْمُ اللهِ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْ مِنِينَ ٱقَّنْ تَلُواْ فَأُصَّلِحُواْ بِيِّنَهُمَا فَإِنَّا بِغَتَّ إِحَّدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأُصَّلِحُواْ بِينَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله والمُونَ إِخُوةٌ فَأَصَّاحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُو يُرْحَمُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَايسَّخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَى أَن يَكُونُو أَخْيُرا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنْ خَيْرًا مِّنَّهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِاللَّا لَقَابِ بِئُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَثُبُّ فَأُولَنَّيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَيْنُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثُوْ وَلا تَجسَّ سُواْ وَلا يَغْتَب بِعَضْكُم بِعَضًا أَيْجِتُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهَ ثُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيُّمُ اللَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعِلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَ آبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَكُلِّن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن يُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ هُمْ ٱلصَّندِقُونَ ١ قُلُ أَتْعَلِّمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسَّلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ



وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِكِّي نَفْسُهُ وَنَحَنَّ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيَّةِ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّ كُلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنَّ الشِّمَالِ فَعِيْكُ ا مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ اللهِ وَجَاءً تَ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ أَنْ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِمَّعَهَا سَأَيْقُ وَشَهِيدٌ شَلَ لَقَدُ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَافَكَشَفْنَاعِنْكَ غِطَّاءً كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيثًا ا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَتِيدًا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ عَنِيدًا اللهِ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعَتَدِمُّرِينَ اللهِ اللهِ إِلَاهًا عَنِيدًا اللهِ إِلَاهًا اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالَ بِعِيدٍ ٢٠٠ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَيٌّ وَقَدْ قَدَّمْ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيلَةِ ٥ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيلَةِ ١ يُوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٌ إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِأَمْنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ إِنَّ هَنْدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ اللهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ (مَ الْدُخْلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يُومُ ٱلْخُلُودِ (١٦) لَمُم مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (١٠)



وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قُولِ عُنْكِلَقِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ ٥ فَيْلَ ٱلْخَرِّصُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيْفُنُونَ ١٠ ذُوقُواْ فِنَّنَا كُوْ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُّونِ ١٠ عَالَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنَ اللَّهُ مَا مَلَ مَ مَعُونَ اللَّهُ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٥ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّامُوقِنِينَ اللهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا مُتَّصِرُونَ اللهُ وَفِي السَّمَاءُ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهُ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِنْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنْطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمْ قَوْمٌ مِّنْكُرُونَ ٢٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ" فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهُ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٥ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجُّهَ هَا وَقَالَتُ عَجُوزُ عَقَّيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ ا قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ

ا قَالَ فَمَا خَطَّبُكُمْ أَيُّا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ وَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَّى قَوْمِ جُرِمِينَ (٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِنْ طِينِ (٢) مُسَوَّمَةً عِنْدُ رَبِّك لِلْمُسَّرِفِينَ كَا فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَا فَمَا وَجَدُنَا فِهَاغَيْرُ بِينَ مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ اللهِ وَتَرَكَّنَافِهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُوسِّيَّ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَكْنَ مُّبِينَ ﴿ فَتُولِّنَا مِرْكِنِهِ عَوَقَالَ سَاحِرُ أَوْجَعَنُونٌ ﴿ إِنَّا فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَةً فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَعْ وَهُو مُلِيُّمُ فَ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيرِ اللهِ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ اللهِ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُ مُ تُمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ (٢٠) فَعَتَوْاْعَنُ أَمْرِ رَبَّهُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ كَا فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِنْ قِيَا مِ وَمَاكَانُواْ مُنْنَصِرِينَ فَ وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ (١) وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدُو إِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَا هِذُونَ ١٠ وَمِنَ الْكُلِّسَى عِظَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ فَا فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءً اخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرُ مُبِّينًا فَ

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولَ إِلَّا قَالُواْسَاحُرَّا وَجُخَّوْنُ اللهُم أَتُواصُواْ بِهِ عَبِلُهُم قُومٌ طَاغُونَ ١٠٥ فَنُولٌ عَنْهُم فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٥ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ إِنَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزُقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوا لَقُوَّةِ ٱلْمَتِينَ ا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُونَا مِّثَلَ ذَنُوبِ أَصَّحَبَهُمْ فَلَا يَسَّنَعَجِلُونِ سُورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّورُةُ السَّ وَٱلطُّورِ اللهِ وَكِنْبِ مَسَّطُورِ اللهِ فِي رَقَّيِ مَنْشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٥ وَٱلسَّقَّفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحَرِ ٱلْمَسَّجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لُو فِعُ ٢ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ٥ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ٥ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا ١ فَوَيْلُ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ١ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُم بِهَا أَكُدِّبُونَ ١

أَفْسِحُرُهُاذًا أُمَّ أَنْتُمْ لَا نُبْصِرُونَ فِي أَصْلُوهَا فَأَصَّبِواً أَوْلَاتَصْبِرُواْ سُوّاءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيَّمٍ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ بِمَآءَ انَّاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُ تَعَمَلُونَ ١٠ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّ فَوْفَةً وَزُوِّجَنَّا هُمَّ بِحُورَ عِينَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِأَيْمَنِّنَ ٱلْحَقَّنَا بهم ذريتهم وما النهم مِن عملهم مِن شيءٍ كُلّ امري بما كسب رَهِينُ اللهُ وَأَمَدُدُنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحَّمِ مِّمَّايَشَّهُ وَنَ اللَّهُ يَنْنَزَعُونَ فَهَا كُأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْثِيمُ ١ ١ ١ ١ ١ ١ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ غِلْمَانُ لَهُ كَأَنَّهُ لَوْ لَوْمٌ كُنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١ إِنَّا كُنَّامِنَ قَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبِرَّالْرِحِيمُ اللَّهِ الْبِرَّالْرِحِيمُ اللَّهِ الْبِرَّالْرِحِيمُ اللَّهِ الْبِر رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا بَحْنُونِ إِنَّ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّالْرَبُّصُ بِهِ دَرْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ الْمُتَربِّصِينَ





## بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيدِ

وَٱلنَّجِمِ إِذَاهُوَىٰ أَمَاضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُوىٰ أَوْ وَمَا يَنْطَقُ عَن ٱلْمُوكِيْ اللَّهِ وَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحِي كَا عَلَّمَهُ مِسَدِيدُ ٱلْقُوكِي فَي ذُو مِرَّةٍ فَأَسَّتَوَىٰ ٥ وَهُو بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٢ أُمَّ دَنَافَئَدَ لَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدُنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عُمَا أَوْحَى فَا مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ١٠ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَى مَايِرَى ١٠ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٦ عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَافِي عَندُهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَّ ١ إِذْيغَشَى ٱلسِّلَّذَرَةَ مَايغَشَى ١٠ مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى ١٠ لَقَدْرَأَى مِنْءَ أينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِينَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّيٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْثَى ١٠ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سُمِّيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وَكُومَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِنْ سُلُطُنْ إِنَّ يُتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهُمُ ٱلْمُدُى آَنَ أَمْ لِلْإِسْكِن مَاتَمَنَّى اَن فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٥٠ ١ وَكُرِمِّنَ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُغْنى شَفَعَهُمْ شَيُّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آ



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيسَمُّونَ ٱلْلَئِيكَةَ تَسَّمَةَ ٱلْأَنْتَى ١ وَمَا لَهُمْ بِهِ } مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ٥ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولَّى عَن ذِكْر نَاوَلَوْ مُردَّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَٰ لِكَ مَبْلَغُهُ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْضَلَّعَنَ سبيلة وهُوَأَعْلَمُ بِمَن أَهْتَدَى اللهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَعُوا بِمَاعِمِلُوا وَيَجِّزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَاعَلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُمِّن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْثُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَنِكُمْ فَلَا ثُرَكُو أَأَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ إِنَّ أَفَرَءَ بِتَ ٱلَّذِي تُولِّي (٢٦) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ا أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو بَرَى (٢٠) أَمْ لَمْ يُنْبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهِ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللَّهُ فَرْدُ وَإِزِرَةً وُزُرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ سَعْيَةُ مِسُوفَ يُرَىٰ أُمَّ يُجِّزَٰنَهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأُوْفَى ١ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّكِي (الله وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى (الله وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَخْيا الله

## مور المالية ال

بِسَ الله الرَّهُ الرَّهِ اللهِ اللهِ الرَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَقْتُرَبِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمْرُ ۞ وَإِنْ يَرُوْا ءَايَةً يُعُرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرُّمُ الْمَاتَةُ وَأَنشَقَ الْقَمْرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهُواَءَ هُمْ مَن الْأَنْكَاءَ هُمْ مِن الْأَنْكَاءِ وَكَالَّهُ وَمَاتُعُن الْأَنْكَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِحَمَةُ بِلِغَةٌ فَمَاتَعُن النَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِحَمَةُ بِلِغَةٌ فَمَاتَعُن النَّذُرُ وَ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِحَمَةُ بِلِغَةٌ فَمَاتَعُن النَّذُرُ وَ وَلَقَدَّ مَا لَكُوا عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُحَدِي ۞

مُّ مَّطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يُومُ عَسِرٌ ١ ١ \$ كُذَّبَتَ قَبُّلُهُمْ قُومُ نُوجٍ فَكُذَّ بُواْعَبُدُنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّهُ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأُنصِرُ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوب ٱلسَّمَاءِ بَمَاءٍ مُّنْهُمِر ال وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقِي ٱلْمَاءُ عَلَيَ أَمْرِ قَدُّقُدِرَ اللَّهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواْحِ وَدُسْرِ اللَّهِ تَجْرِي بِأَعْيِنِنَا جَزَّاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تُرَكِّنَاهَا ءَايةً فَهِلَ مِنْ مُّدَّكِرِ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكر ا كَذَّبَتَّ عَآدُفًا كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسَتَمِرٌ ﴿ تَازِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخُلِمُنْقَعِرُ فَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَثُذُرِ اللهِ وَلَقَدْيَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُّدِّكِرِ كَا كَذَّبَتَّ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ اللَّهُ فَعَالُوا أَبْشَرًا مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتِيِّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ أَوْلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بِينِنَا بَلْهُوكَذَّا بُ أَشِرُ اللهِ أَشِرُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ الل ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْمُ وَٱصْطَبْرُ

وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسَمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْضَرُ ١٠ فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُّ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ اللَّهِ وَلَقَدَّيْسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ ٥ كُذَّبَتَّ قَوْمُ لُوطِّ بِٱلنُّذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٌ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَحِينَهُم بِسَحَرِ فَ نِعْمَةً مِّنُ عِنْدِنا كَذَالِكَ بَعْزِي مَنْ شَكَرَ ( ) وَلَقَدَّ أَنْذَرُهُم بَطَّشَ تَنَا فَتَمَارُوْا بِٱلنَّذُرِ اللَّهُ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ عَظَمَسَنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسَّتَقِرٌّ ١ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ٢٥ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ وَلَقَدَّجَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ فِي كَذَّبُواْ بِثَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمُ أَخْذَعَ بِرِهُ قَنْدِرِ كُا أَكُفَّا رُكُرْ خَيْرُ مِنْ أَوْلَيْكُمُ أَمْلِكُمْ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْكِرُ اللَّهُ الزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يُقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْكِيرٌ اللَّهُ الدُّمْ الْحَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ٢٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَى وَأَمَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُجِّرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسَّحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ عِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدرِ ١



الخزرُث ولا

رَبُّ ٱلْمُثَرِّ قَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّ بِيِّنِ ﴿ فَبَأَيْءَ الْآَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ ﴿ مرج ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ١٠٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَتِغِيَانِ ١٠٠ فَبَأَيِّ عَالَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًانِ ١٠ يَخَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْ وَٱلْمَرْجَاتُ ١٠ فَبِأَى ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَّانِ ١٠٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرَكَا لَأَعَلَّمُ فَبَأَيَّ ءَاللَّهِ وَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَكُلُّ مَنَّ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجُهُرَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَآمِ (إِنَّ فَبِأَيَّ وَالْآءُ رَبِّكُمَا ثُكَلِّبَانِ الله يَشْعُلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِرُهُو فِي شَأْنِ (أَ) فَبَأَيّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبًانِ السَّنفُرُغُ لَكُمْ أَيُّكُ ٱلثَّقَلَّانِ اللَّهِ فَبأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٦ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمَّ أَن تَنْفُذُواْمِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُواْ لَانَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطُنُ نَ فَهِ أَيِّ ءَاللَّهِ وَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ نَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَّارِ وَنُحَاشُ فَلَا تَنْصِرَانِ نَ فَبِأَي ءَالَآء رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالدِّهَ آنِ اللَّهِ وَبِأَيَّ وَكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَيْدِ لَّا يُشَّعَلُّ عَنَّ ذَبِّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْ عَنْ ذَبِّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى عَنْ ذَبِّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلّا إِنْ وَلَاجَآنٌ مِنْ فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَّانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجِّرِمُونَ بِسِيمَ هُمَّ فَيُوْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ فَا فَيَأْيِ ءَا كُلُّهِ وَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ٢٠ هَذِهِ عَهَمُّ الَّتِي يُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجَّرِّمُونَ ا يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمًا وَبَيْنَ حَمِيمًا إِن فَا فَيِأَيَّءَا لَآءً رَبِّكُمَا تُكَذِّبَّانِ وَ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّانِ ١٤ فَبِأَيِّ عَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٤ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ١٤ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَاثُكَدِّ بَانِ ١٠ فَهِمَاعَيْنَانِ تُّجِّرُبَانِ اللَّهِ عَالِيَّةِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَامِن كُلِّ فَكِمَةٍ زَوْجَانِ ١٠٥ فَبَأَى ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢٠٥ مُتَّكِفِينَ عَلَى فُرُشِّ بَطَأَيْهُا مِنَّ إِسَّتُبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايَنِ دَأَنِ ٤٠ فَبِأَيِّءَا لَآءٌ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنَّ فَبَلَهُمَّ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ مَا لَكَّةً رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ كَأَمُّنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا أُكُدِّبَانِ ١٥ هَلَجَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ۚ فَ فَهَا يَ عَالَآ ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونهما جَنَّنَانِ اللهِ فَبِأَيَّ ءَا لَآءٌ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ آنِ اللهُ مُدَّهَامَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ مَيْكُمَا تُكَدِّبَانِ



يَطُوفُ عَلَيْهُم وَلْدَانُ مُخَلَدُونَ ١ فِي إِلَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِن مَعِينَ الله يُصدّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنْزِفُونَ اللَّهِ وَفَكِمَةً مِّمَّا يَتَخَيِّرُونَ ٱلْمَكْنُونِ ٢٥ جَزَاء بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ١٥ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَائِمًا اللَّهُ وَأَضِّحَكِ ٱلْيَمِينِ مَآ أُضَّحَكِ ٱلْيَمِيْنِ ﴿ فِي سِدِّرِ مَّغُضُودٍ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنَضُودٍ إِن وَظِلِّ مَّنَدُودٍ اللهُ وَمَاءِ مَّتَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَةِ كُثِيرَةً إِللهُ مَقْطُوعَةِ وَلا مَنُوعَةِ (٣٦) وَفُرُشِ مِّرُفُوعَةٍ (٣) إِنَّا أَنشأَنهُنَّ إِنْشَاءً (٣) فَجَعَلْنهُنَّ أَبْكَارًا [ ] عُرُبًا أَتَّرًا بَالْ لِلْأَصْحَبِ ٱلْمِينَ ( ] ثُلُّةُ مِن ٱلْأُوِّلِينَ لِنَا وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ فَأَلَّهُ مِّنَا ٱلْآخِرِينَ فَأَضَّحَكُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَّحَكُ ٱلشِّمَّالِ (أَ فِي سَمُومِ وَحَمِيدِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَحَمُّومِ (أَنَّ كَارِدٍ وَلَا كُرِيمِ ( اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ( اللهُ وَالْمُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْتِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمَّا أَءِ نَّا لَمَّتِّعُوثُونَ ١٠ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٠ لَمَجَّمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّومٍ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّمَا ٱلضَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠ كُلِّ اللَّهِ كَلُونَ مِنْ شَجَّرُمِّن زَقُّومِ فَمَا لِنُونَ مِنْهُا ٱلْبُطُونَ ٢٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمَ ١٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ٥ هَذَانُزُلْمُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينَ ٥ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ (٥٠) أَفَرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ (٥٠) ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠ نَحَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسَّبُوقِينَ عَلَىٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٥ وَلَقَدُّ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفْرَةَ يَتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ عَأَنْتُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ١٠ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠٠ بَلْ فَعَنْ مَحْرُومُونَ ا أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١٠ وَأَنتُم أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أُمْ نَحْنُ ٱلْمُنْ لُونَ ١١ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُو لَا تَشْكُرُونَ ا أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ٤ وَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحِنُ ٱلْمُنْشِئُونِ ١٠ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُويْنَ الله فَسَبَّحْ بِأُسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيِّمِ ١٤ اللهُ فَكَرَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ( ) وَإِنَّهُ لِلْقَسَمُّ لَوْتَعَلَمُونَ عَظِيَّمُ ( )



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَايَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُّكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فِي يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلَيْمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ ء أَمِنُوا بِٱللّهِ وَرَسُولِةٍ وَأَنفِقُواْمِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجُرُّكِبَيُّ عَامِنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجُرُّكِبَيُّ عَامِينَ فَي اللَّهِ مِن اللَّهِ وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجُرُّكِبَيْرُ عَالَى وَمَالَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدُّعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدُّ أَخَذَمِيتَاقَكُمْ إِن كُنْهُمْ مُّؤُومِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْ لِهِ عَلَيْ ءَايَتُ بِيّنَتِ لِيُحْخَرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ وَمَالَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسَّتُوى مِنكُم مَّنَّ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰنَكَ أَوْلَيْ إِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنَّ بَعَدُ وَقَٰتَكُواْ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ ٢ مَّنَ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لِلَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ بُشَّرِيكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّاتُ تَجْرَى مِن تَجْنَهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقُنُدِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِئَةُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ مِنْ قَبَلِهِ ٱلْعَذَا بِي اللَّهِ يَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلِي وَلَكِنَّكُمْ فَالْوَاْ بِلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّضَيُّ وَآرَتبَّتُ وَعَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءً أَمْن ٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْعَرُورُ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِن كُمْ فِدُّيةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيْرُ ١ ١ الله عَانِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُو مُهُمَّ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو مُحْمَّ وَكُثيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ١ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْتَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدَّ بِيِّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَٱلْمُصِّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمَّ وَلَهُمَّ أَجُرُّ كُرْبُرُ ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَآءُ عِنْدُرَبِّهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمْوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَادِ كَمْثَلِ عَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصَّفَرًا شُرِّ كُونُ حُطْمًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَادِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ سَابِقُو ٓ أَإِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ أَعْدَاكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُوْ تِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابَ مِّن قَبْل أَن نَّبُرُأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكُيْلا تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَاْ تَدَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٢

لَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فعه بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُلَمُ ٱللَّهُ مَنْ يَضُرُهُ وَرُسُلَّهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُونَ عَزِينٌ ٥ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِثْرَاهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِ مَا ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهُتَدِّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهُ مُعَقِينًا عَلَى ءَاتُ رهِمْ برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاّتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَّبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَّنَّهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءُ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِدُّ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْكَالَايِعُلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بِّهُوَى ثَلَثُةً إِلَّا هُوَرَابِعُهُمَّ وَلَا خَمْسَةً إِلَّا هُوَسَادِ شُهَّمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمَّ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنِّتُّهُمْ بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيَّةٍ عَلَيْمٌ ۚ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجُونَ فِأَلِاثُمِ وَٱلْعُدُّونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي ٓ أَنفُس مُ لَوْلَا يُعَذِّبْنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمُّ جَهَنَّ يُصَّلُونَهُ أَفِيئُسُ الْمَصِيِّرُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِنَّهِ وَٱلْعَلَّوْنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مُحْشَرُونَ فَ إِنَّمَا ٱلنَّحُوك مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيَحْرُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَو كُّلِ ٱلْمُؤْمِنُّونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُواْ فَٱنْشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيُّرُ اللَّهُ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُو لَكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرُلُكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ اللهُ عَالَشَفَقُنْمُ أَن يُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُون كُرْصَدَقَتِ فَإِذْ لَرُ تَفَعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١٠٠ ١ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ مَّاهُم مِّنكُمْ وَلامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُ مُ عَذَا بَاشَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنْسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمَّ عَذَانِ مُ هِينُ إِن لَن تُغَنِّي عَنْهُمُ أَمُوا لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِن اللهِ شَيَّا أُوْلَيْهَا كَأُولَيْهِ النَّارِ هُمَّ فيها خَلِدُونَ ١ يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحَّلِفُونَ لَهُ كُمَا يُحِّلِفُونَ لَكُرِّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيَّءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ السَّتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذَكَّرَ ٱللهِ أَوْلِيَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَا دُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَا إِنَّ ٱلْأَذَ لِّينَ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَا إِنَّا اللَّهَ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولًا إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ



كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ١

لَّا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَادُّونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَوَرَسُولَةٌ وَلَوْكَ الْوَالَةُ وَلَوْكَ الْوَالْءَ الْمَاءَ هُمَّ أَوْ أَبْنَاءَهُمَّ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَ مُهُمَّ أُوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمْ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّادَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدِّخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ يَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ ترتيبًا ﴿ لَيْنِينَ الْمُؤْرِكُ الْحِبْدُرِعِ ﴾ [تاتها الله ألر مَا ألر سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَ ٱلَّذِيُّ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِنْ ذِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرَ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمُّ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُومِ مُ ٱلرُّعَبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيمٍ مُّ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُوْلِي ٱلْأَبْصَلِ اللَّهِ مُلِولًا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٢

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قَوُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابُ ٤ مَاقَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ أُوتَرَكَّتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِةِ عِمْنَهُمْ فَمَا أَوْجَفَيْمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكاب وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِةِ عَمِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيل كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغْنِياءِ مِنكُمْ وَماءَ أَنْكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهُنَكُمْ عَنَّهُ فَأَنَّهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ لِلْفُقَرِّآءِ ٱلْمُهَاجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِينرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ أُوْلَٰتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارِ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَنُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهُمْ وَلَوْكَانَ بِهُمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُفِّلِحُونَ فَ

وَٱلَّذِينَ جَآءٌ وَمِنَّ بَعْدِهِمْ نَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيَّانِ مَن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ٓإِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ٥ اللَّمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُّونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَّلِ ٱلْكِئْبِ لَبِنَ أَخْرِجْتُ لَنَخْرُجَ فَي مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُ مُ لَنَصْرَتَكُمْ وَٱللَّهُ يَثَّهُ دُإِنَّهُ لَكَيْدِبُونَ اللَّهُ أُخِّرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُم وَلَيِنَ قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمَّ وَلَمِن نَصَرُوهُم لَيُولُّ اللَّذَبِ رَثُم لَا يُنصرُون الله المُنصرُون الله المُنصرُون لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَّبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفَقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى اللَّهِ فَرَى مُحَصَنَةً أَوْمِنُ وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُمْ بِينَهُمُّ شَدِيكُ تُحْسَبُهُمُّ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمَّ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمَّ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ مَا لِهُ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱصَّفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ



## إُللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِبَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَالَمَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِ بِٱلْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنَّ ثُوْ مِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ وَجَهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَنْ صَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْ مُ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ فَإِنَّ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَنْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلَآ أَوْلَاكُمُ ۗ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَاكُمُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَمُ الْعُ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِي إِنْرَهيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمَّ إِنَّا بُرْءً ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبِغَضَاءُ أَبِداً حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْعٍ أَ رِّيِّنَاعَلَيْكَ تُوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيُّرُ ۚ ثَالَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكَيْمُ

تعدد نها الخِرْب ٥٥

لَقَدْكَانَ لَكُرْفِيهُمْ أَسُوةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ اللَّهَ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ ١ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُم مُّودٌةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُّ مِّنَّ دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقَسِطُوۤ أَ إِلَيْهِمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنَ دِيكِرِكُمْ وَظَلَهُ رُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَنُولُمُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ لَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّحِلُّ لَّهُمَّ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُ مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ الْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصِمِ ٱلْكُوا فِر وَسَّعَلُواْ مَا أَنْفَقَّنْمُ وَلْسَّعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَلَّهُ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْ مُعْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَّ أَزُورَجُهُم مِّثُلُ مَا أَنْفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ ٱلَّذِي أَنْهُم بِهِ مُؤْمِنُونَ سَ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءًكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٓ أَنَ لَّا يُثَّرِكُنَ بأللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّرفَّنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أُولَا دَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِنُهَّتَنِيفُتُرِينَهُ بِيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِينَكَ فِي مَعْرُ وفِ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسَّتَغْفِرَ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ المَنُوا لَانَتُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ قَدْ يَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصَّحَبِ ٱلْقُبُورِ ١ المنافئة الصيفي المناتبة الله الرَّمْزَ الرَّحْزَ الرَّحْدَةِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّلْمُ اللِمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُوالْمُولِ اللْمُلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُ كَبْرَمَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ فَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنَقُومِلِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مَنْ يَمَ يَكَبِنَي إِسْرَةً يَلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّه إِلَيْكُمْ مُّصدِّقًا لِّمَابِينَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرُ ابرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسَّمْهُ وَ أَحْمَدُ فَامَا جَاءَهُم بِٱلْبِيّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُّمُّبِينُ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُذَّعَى إِلَى ٱلْإِلَّ مُنْكِمِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُواهِمْ وَٱللَّهُ مُتُّم نُورِةِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَيْفِرُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ فَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَى جِعَرَةً نُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلبَيْنَ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُمُ لُونَ فِي سَبِيلُ للَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُكُمْ إِنكُنْ مُ لَعَالَمُونَ ١ يَغْفِرْلَكُو ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدِّنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَ انْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَكِنْ وَكِثْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَّ أَنْصَارِنَّيَّ إِلَى للَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّلَاّ بِفَ قُرِّمَ بَنِيَ ۖ إِسْرَةِ يلَ وَكُفَرَت طَلَّ إِفَاتُهُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصَّبَحُواْ ظَهِ إِنَّ ١





وَإِذَاقِيلَ لَمُنْ تَعَالُوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَ فَ سَوَّاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُّ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُواْعَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللّهِ حَتّى يَنفَضُّواْ وَلِلّهِ خَزَآيْنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ وَلُونَ لَبِن رَّجَعَنَّ أَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنَّ الْأَعَنَّ الْأَعَنَّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ لَا ثُلُهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقَنكُمُ مِّنَ قَبْل أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٌ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفِّسًا إِذَاجَآءً أَجَلُها وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سيورة النعب ابن

## أُللَّهُ ٱلرِّحْزَالِرِ حِمْرَالِرِحِيْمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِن كُرْكَافِيُ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيَّرُ ٢ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَٱللَّهُ عَلَيْ إِنَّاتِ ٱلصَّدُّورِ فِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ أَنْكُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَبِّلْ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلَيْمُ ۚ فَالْكِ أَلَيْمُ ۗ فَالِكَ بِأَنَّهُ كَانِت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ مِ إِلْلِيَنَتِ فَقَالُوٓ أَلْبَشَرُ مَ مُدُونَنَا فَكُفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَاللَّهُ اللَّهَ عَنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ لَكُ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱلَّن لِنَكْعَثُو أَقُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ أَمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيُّرُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيُّ أَنزُلْنا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيُّرُ اللَّهُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُومِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنَّهُ سَيَّانِهِ وَيُدُّ خِلَّهُ جَنَّتِ بَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهُ مُرْخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِّيمُ





يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءُ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِ فَأَحْصُو ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرُجُوهُ مِنْ مِنْ مُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدَّ ظَلَمَ نَفْسَهُ إِلَا تَدُّرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ ۗ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ۗ وَأَشَّهِ دُواْ ذَوَى عَدِّلِ مِنْكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظْ بِهِ عَمْنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ٢٥ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَّهُ حَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللَّهُ وَٱلْتَغَي بَيِسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَايِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَكُنَّةُ ٱشْهَرُ وَٱلَّتِعَى لَوْيَحِضْنَ وَأُولِكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِنْ يُسْرًا ٤٤ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْ لَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّ عَالِهِ } وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا اللَّهِ



أَسْكِنُوهُنَّ مِنَّ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَارٌ وَهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْنَ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ مَلَهُرُّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتِّمِرُواْبِيِّنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَ تَعَاسَرُ مُعَ فُسَيْرُضِعُ لَهُ وَأَخْرَى اللَّهِ فَي ذُوسِعَةٍ مِّن سَعَيِّهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فِلْيُنفِقَ مِمَّاءَ آنَكُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتَّنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسِّرِيسُرًا ۞ وَكَأَيِّنَ مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْ رَبِّ اور سُلِهِ عَكَاسَبْنَ هَاحِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَ هَا عَذَابًا نُكُرًا اللهِ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْ هَاوَكَانَ عَقِبَةُ أَمْ هَاخُسُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ مُ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ - َامَنُواْ قَدْأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو دِكْرَانَ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُو ءَ أَيْتِ ٱللَّهِ مُبيّنَاتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّامُتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فيهَا أَبِدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعُ سَمُواتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَكُنَّ لَا أَمْ مُنْكُوا الْأَمْرُ بِيَنَهُنَّ لِنْعَامُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُو أَإِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصْبُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرَ عَن كُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُذْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحِيَّتُهَا ٱلْأَنَّهُ رُبُومَ لَا يُخَنِّزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَةُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُّمِمْ لَنَا نُورِنَا وَأَغْفِرُلِنَا آَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْمٌ وَمَأْوَكُهُ مُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوْجٍ وَالْمَرَأَتَ لُوطِ كَانْتَا تَحْتَ عَبَّدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيُّا وَقِيلَ ٱذَّخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَالًا لَّآلَدِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَّ أَبِّن لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلَهُ وَبَعِّنِي مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَمُرْبِّمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنَ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتَّ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِةً وَكَانَتَّ مِنَ ٱلْقَانِنَينَ ١



وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوا جَهُرُواْ بِعَيْ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ١٠ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيُّرُ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُو أَفِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْمِنَ رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ا عَلَمِنهُ مِ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّنَّ فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير اللهِ وَلَقَدْكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَلَّقَاتٍ وَيُقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ إِنَّ أُمِّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودِ اللهُ الله عَنْ هَذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بِلِلَّجُّواْ فِي عُنُولً وَنْفُورِ ١٠ أَفْنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِ فِي أَهْدَى أَمِّن يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُّسَّتَقِيْمُ اللهُ قُلُهُوا لَّذِي أَنشا كُرُ وَجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ اللَّقَلُّهُوالَّذِي ذَرَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشَّرُونَ فَي وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقَيْنَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ

فَلَمَّارَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّعَتَّ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَنَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّ عُونَ ﴿ قُلْ أَرَء يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنْفِرِينَ مِنْعَذَابِ أَلِيَّمْ شَ قُلْهُو ٱلرَّحْكُنُ عَامَنَا بِهِ ٥ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنَّ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِيّنِ ا قُلْ أَرَءَيْتُمُ إِنَّ أُصَّبَحَ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَا أَءِ مَّعِينٍ اللَّهِ مَرْسَبُهُ الْمُرْبُرُ الْمُرْبُلِينُ الْمُرْبُرُ الْمُرْبُرُ الْمُرْبُرُ الْمُرْبُرُ الْمُرْبُرِ الْمُرْبُولِ ال لَّهِ لَلْهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِبِ تَ وَٱلْقَالِمِ وَمَايِسَّطُ وَنَ اللهِ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ٢٥ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيمِ ١ فَسَيْبِعِمْ وَمُعْمِرُونَ فَ بِأَيْدِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فَ إِنَّارَبَّكَ هُو أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُواَعْلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ فَلا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَدُّواْ لَوْتُدُّهِنُ فَيُلَّهِمْ فَيُلَّهِمْ فَيْلِدَ فَوْنَ وَلَا تُطِعْ كُلِّ حَلَّافٍ مَّهِينِ اللهِ هَمَّازِمَشَّآءِ بِنَمِيْمٍ اللهِ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعَتَدٍ أَثِيمً ١ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمً ١ أَنْكَانَ ذَا مَالِّ وَبَنِينَ ا إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَ ايننَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ

سَنَسِمُهُ عَلَي لَخُرُطُومِ ١٠ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصَّحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذَ أَتَّسَمُواْ لَيُصِّرِمُنَّهَا مُصِّبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسَّتَنَّنُونَ ۚ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآ يِفُ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَآيِهُونَ ١٠ فَأَصَّبِحِتَ كَأَلصَّرَيْمَ فَنَنَادَوْا مُصَّبِحِينَ ١ أَنِ ٱغْدُواْ عَلِي حَرْثِكُو ۚ إِن كُننَا مُ صَلرمَينَ ١٠٠ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنْخَلَفُونَ ١٠٠ أَنَّلَا يَدُخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ١٠ وَعَدُواْعَلَى حَرْدِقَدِرِينَ ١٠ فَلَمَّا رَأُوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠ بَلْ نَحُنَّ مَخْرُومُونَ ١٠ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرَأُقُل لَّكُوْلُولَاتُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبِّحُنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (أَ قَالُواْ يُولِيُلُنّا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ (أَ عَسَى رَيُّنَا أَن يُبُدِّلْنَاخَيْرا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّا إِلَّا رَغِبُونَ ٢٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِنْدُرَبَّهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ مَّكَّكُم وَنَّ اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ مَّكَّكُم وَنَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ لَكُرْكِنَاتُ فِيهِ تَدَّرُسُونَ ١٠ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لِمَا تَخَيِّرُونَ ١٠ أَمُ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُرْلَا تَعَكَّمُونَ ٢٠ سَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمُ اللَّهُ أَمُّ لَمُّ أَمُّ لَكُمْ أَشُرَكًا مُ فَلْمَ أَتُواْ بِشُرَكًا مِهُم إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسَّتَطِيعُونَ ٢

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وُقَدَّكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ ١٤ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُمْ تَسْعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ ١٠ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ١٠ فَأَصْبَرَ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ كُلُومٌ لَوْلًا أَن تَلَارِكُهُ نِعَمَةً مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْعَرَاءِ وَهُومَذُمُومٌ اللهُ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهُمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرُوبَيْقُولُونَ إِنَّهُ لِلَّجْنُونُ ١٠ وَمَاهُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ سُورُةُ إِلَى قَالِيْ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلَّينِ عِلْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُ ٱلْمَا قَدُّ اللَّهِ مَا ٱلْمَاقَةُ ٥ وَمَا أَدْرَيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ١ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ أِبُالْقَارِعَةِ ١ فَأَمَّا تَمُودُ فَأُهَّلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ٥ وَأُمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرْعَاتِيةٍ فَ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومً أَفَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِخًا وِيَةِ ۞ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيكَةٍ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمِن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ فَ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبُّمُ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَّةً فَ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ النَّجَعَلَهَا لَكُرُ لَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُ وَعِيدٌ اللهِ فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصُّورِ اللهِ اللهِ السَّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةُ إِن وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالْ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ١ فَيُوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ فَ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَبِذِ وَاهِيتُهُ الْ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا وَيَمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يُومَعِذِ ثُمَّنِيَةٌ ا يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةً اللهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَةُ بِيمِينِهِ عَنْ فَيُقُولُ هَا وَمُ الْقُرَهُ وَأَكِنِينَةً فِنَا إِنَّ ظَنَنْ أَنِّ مُلَقَّ حِسَابِيَةً ١٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ١٠ فِي جَنَّةٍ عَالِي تَوْ قُطُوفُهَا دَانِيَةً ٢ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنْكَابِمَاۤ أَسُلُفَتُمُّ فِي ٱلْأَنَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١ وَلَوْأَدْرِ مَاحِسَابِيهُ ١٠ يَلْيُتُهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ١٠ مَآأَغْنَى عَنِي مَالِيةً (١٦) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيةً (١٦) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٦) ثُرَّالْجَحِمَ صَلُّوهُ إِنَّ أُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَأُسَّلُكُوهُ أَنَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٦) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينَ (٢٢)



يُصَرُّونَهُمْ يُودُّ الْمُجْرِمُ لُوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يُومِيِّذِ بِبَنِيَةِ وَصَحِبَتِهِ } وَأَخِيةِ ١ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي ثُنُولِيَّةِ ١ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيُّكِ ۗ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ١٠ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ١٠ تَدُّعُواْ مَنْ أَدْبَرُ وَتُولِّكُ ٧٠ وَجَمَعَ فَأُوْعَى ١٠ ١ ١ ١ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَزُوعَا فَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا فَ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَايِمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ فَيْ ٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ مَعَلُومٌ اللَّهِ اللَّهَ آيِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱللِّينِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ مِّنَّ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٤ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ١٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَهَنَ ٱبْنَعَى وَرَآَّة ذَ لِكَ فَأُوْلِيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَنْ يُدُخُلُجَنَّةُ نَعِيمٍ (٢٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعَلَمُونَ (٢٦)

فَلا أَقْسِمُ بِرَبِّ لَمُسَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ فَي عَلَى أَن نُبدِّلَ خَيراً مِنْ لَمُ وَمَانَحَنْ بِمَسْبُوقَيْنَ اللَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ ١٤ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ تَ خَشِعَةً أَبْصِّرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ فَاللَّهُ وَلَهُ ذَالِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُّونَ سيورة بورج إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَأْنَ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبِّلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ إِنَّ لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ يَغْفِرُ لَكُر مِن ذُنُوبِكُرُ وَتُؤخِّرُكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوْكُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ا قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٥ فَلَمْ يَزِدُ هُمْ دُعَا عَيْ آلِلًا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَا نَهُمْ وَالسَّعَشُواْ ثِيَا بَهُمْ وَأَصرُّواْ وَالسَّتَكُبِرُواْ السَّتِكْبَارًا لَهُمْ إِسْرَارًا اللَّهِ فَقُلْتُ ٱسَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا اللَّهِ

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ١٠ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُرْجَنَّاتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَا لَا لَكُو اللَّهُ وَقَارًا اللَّهُ لَا نَرْجُونَ لِلَّهُ وَقَارًا الل وَقُدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلُ ٱلْقَمَرُ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْكِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللهِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ لِتَسَلَّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا اللَّهُ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمُ نُرِّدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ۚ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ عَالِهَا كُمُّ وَلَانْذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اللَّهُ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١ مِمَّا خَطِّيَّ مُ أَغْمُ قُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفرينَ دَيَّارًا اللَّهِ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمَّ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١٠ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلُوْلِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا اللَّهُ



وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسَّلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ أَسَّلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أُرْشَدُ الْ وَأُمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقَالً لِنَفْنِنَاهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِر بِهِ عَن ذِكْرِر بِهِ عَن أَكُمُ عَذَا بَاصَعَدًا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا ٱدْعُواْ رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِكِيِّ أُحدًا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَسَدًا اللَّهُ قُلْ إِنِّي اللَّهُ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَسَدًا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ عَمَلْتَحَدًّا ١٠٠ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ - وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهِ فَإِنَّ لَهِ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ٥ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا فِي قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًّا ١٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبَةِ عَالَحًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسَّلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِةِ وَصَدَّا اللهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَعْوُا رِسَلَنتِ رَبِّمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا





ا إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثَى ٱلَّيْلِ وَنِصَّ فَلَهُ وَثُلُتُهُ وَطَّآبِفَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارْعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُّوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأُقْرَءُ وَأُمَا يَيْسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِن لَمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَلْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجَدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيرًا وأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمً ا سِّورَةُ الْمِانَةُ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ۞ قُرُفَأَنْدِرْ ۞ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ ۞ وَٱلرُّجْزَفَالُهُ جُرُفُ وَلَا تَمْنُن تَسَنَّكُ بِرُ ١٠ وَلِرَبِكَ فَأُصِّبِرُ ٧ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٥ فَذَالِكَ يَوْمَ بِنَّدِيُّو مُّ عَسِيَّرُ ٥ عَلَى ٱلْكَنفرينَ غَيْرُيسِيرِ اللهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُمَا لَا مَّمَدُودًا ١٠٠ وَبَنِينَ شُهُودًا ١٠٠ وَمَهَّدَّتُّ لَهُ تِمْ هِيدًا ١٠٠ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدً ١٠٠ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيكِينَا عَنِيدًا ١١٠ سَأْرُهِ قُهُ صَعُودًا ١١٠

إِنَّهُ إِنَّا أُواكُّو وَقَدَّرَهُ اللَّهُ فَقُلِلَكُيْفَ قَدَّرَهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكَّرَ وَقَدَّرَهُ أُمَّ نَظَر ١٦ ثُمَّ عَبْسَ وَبِسَرَ ١٦ ثُمَّ أَدُبِرُ وَٱشْتَكْبَرَ ٢٦ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّاسِمُّنُ يُؤْثُرُ كَا إِنْ هَاذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ٢٠٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١٥٠ وَمَا أَدْرَىٰكُ مَاسَقَرُ (٧٧) لَانْبَقِي وَلَانَذَرُ (١٨) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ تَ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ لِنَّارِ إِلَّا مَلَّتِهِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّ تَهُمُّ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ-ٓامَنُوٓ أَإِيّمَنَا لُ وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّ صُ وَٱلْكَفِرُونِ مَا ذَا أَرَاداً لللهُ مَهٰذَا مَثَلاً كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَاءُ وَمَهَدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِي إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَسَر اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَهَرِ ٢٣) وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ٢٣) وَٱلصُّبِّحِ إِذَآ أَشَفَرَ ١٣) إِنَّهَا لَإِخْدَى ٱلْكُبِرِ ٥٠ نَذِيرًا لِلْبُشَرِ ٢٦ لِمَن شَاءَ مِن كُرُ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْ نَنْأُخَّرَ ٧٧ كُلُّ نَفْسُ بِمَاكُسَبَتُ رَهِينَةُ ١ إِلَّا أَصْحَابُ لَيْمِينَ ١ فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَ لُونَ كَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكَ كُرْفِي سَقَرَ (١) قَالُواْ لُرُنَاكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ١٤٠ وَلَمْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ١٤٠ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِّضِيَّنَ ١٤٠ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١ حَتَّىَ أَتَكْنَا ٱلْيَقِينُ ١٧



سند. الخوارث الخوارث منکنة العلمة عرانون عرانون

كَلَّابَلْ شَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِلَّا نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّمَانَاظِرَةُ ١٠٠ وَوُجُوهُ يُوَمِيذِ بِاسِرَةٌ ١٠٠ تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١٠٠ كَلَّإِذَابِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ١٥ وَقِيلَمَنْ رَاقِّ ١٥ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١٥ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ شَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِنَّ ٱلْمَسَاقُ شَ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى اللهُ وَلَكِنَكُذَّبَ وَتُولَّى اللهُ أُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِةٍ عَيتَمطَّى اللهُ أَوْلَى لَك فَأُولِي اللَّهُ مُورَّا وَلِي لَكَ فَأُولِيَ آتُ أَيْ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلرِّيكُ نُطَّفَةً مِّن مَّنَيَّيُمْنَى لِآ شُرِّكًا كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (١٦) فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرَوَٱلْأَنْيَ لَى ٱلنَّنِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سُورَة الأنسنال هَلْ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهُ رِلَمْ يَكُن شَيَّا مَّذُكُورًا ٢ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَلْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَكَسِلاً وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ١ إِنَّا أَعْتَلْدَا وَسَعِيرًا ٱلْأَبْرَارِيَشْرَنُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا

عَيْنَايَشْرَبْ مِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ٥ إِنَّا نُطْعِمُكُمُ لِوَجِّهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُمْ جَزًّا عَ وَلا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمَّا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا اللَّهُ فَوَقَدْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِك ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١ وَجَزَنْهُمْ بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِفِينَ فِهَاعَلَى ٱلأَرَابِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَّةً عَلَيْهِم ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ٥ وَيُطَافُ عَلَيْم إِعَانِيَةٍ مِنَّ فِضَّةٍ وَأَ كُواْبِكَانَتُ قَوَارِيرُاْ فَ قَوَارِيرُاْمِنَ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نُقَّدِيرًا شَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسَاكُانَ مِنَ اجْهَازَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَافِهَا تُسُمَّى سَلْسَبِيلًا ٩ وَيَطُوفْ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوًا مَّنْتُورًا ا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتِ نَعِياً وَمُلْكًا كِبِيرًا عَالَمُهُمُّ ثِيَابُ سُندُسِ خُصْرُ وَإِسْتَبْرِقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَمِنَ فِضَّةٍ وَسَقَاهِمْ رَجِّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَنَدَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَّكُورًا ١٠ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنْزِيلًا ١ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْكُفُورًا ٥ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرُةً وَأَصِيلًا ٥



أَلَوْنَخُلُقَكُم مِّن مَّاءِ مِّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِيْنِ ۞ إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ ١ فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَادِرُونَ ١٠ وَيُلُّ يُومَعِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ أَلَوْ بَعِنَعُلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠ أَحْيَاءً وَأُمُوا تَالْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُراتًا ﴿ وَيْلُّ يَوْمَ إِلِّهُ كُلِّهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُمْ بِهِ اللَّهِ عَلَكَدِّبُونَ ١ انطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَكَثِ شُعَبِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَالْقَصِّرِ اللهُ كَانَةُ إِجْمَلَتُ صُفْرٌ (١٦) وَثَلُ يُؤْمَدِذِ لِللهُ كَذَّبِينَ (١٦) هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٦) وَيُلُّ يُوْمَيِذِّ لِّلْمُكَدِّبِينَ اللهُ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلْ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ اللهُ فَإِنَّكَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُ وَنِ (مَ ) وَتُلُّيُومَ إِلِّهُ كَذِّبِينَ ( ) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَال وَعُيُّونِ ١٤ وَفُورِكَه مِمَّا يَشَّتَهُ وَنَ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنْيَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَاللَّا اللَّهُ اللّ بِمَا كُنْتُ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَبُلُّ وَمَهِذِّ لِّلَهُ كَذِّبِينَ ١٤٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجِّرِّمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُوْمَيِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُأْلَزِكُعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ۞ وَيُلُّ يُوْمَ إِذِلِّلْمُ كَذِّبِينَ ١٤٠ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ [

## المُنْ الْمُنْ الْمُنْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

بِسُ أُلِللهِ ٱلرَّمْ الرَّالِيَّةِ المِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ٢٠ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ٱلَّذِي هُرَ فيهِ مُغَلِّلْفُونَ ٢٠ كَلَّاسِيعَالَمُونَ ٤٤ ثُرَّ كَلَّاسِيعَالَمُونَ ١٤ أَلَوْ نَجْعَلُ لِأَرْضَ مِهَادًا ١ وٱلجِبَالَأَوْتَادَّالُ وَخَلَقَّنَكُمْ أَزُواجًا اللهِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا ١٠ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبِّعًا شِدَادًا ١٠ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَا مَ تَجَاجًا اللهِ النَّخْرِج بِهِ عَجَّاونَبَا تَا ١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَا فَا اللهِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَّلِ كَانَ مِيقَنتًا ١٠ يَوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُوا جَا ١ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُو بَا ١٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ١٠ إِنَّ جَهَنَّمَكَانَتَ مِنْ صَادًّا ١٠ لِلطَّعِينَ مَّ الْبَاشُ لَنَبنينَ فِيَا ٓ أَحْقَابًا ٣ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدُاوَ لَاشَرَابًا اللَّهُ مِيمًا وَعُسَّاقًا اللَّهِ جَزَآءً وَفَاقًا اللَّهِ إِنَّهُمَّ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ١٠ وَكُذَّ بُواْبِعًا يَكِنِنَا كِذَّابًا ١٠ وَكُلَّ شَيَّ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ١٠ فَذُوقُواْ فَكُن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ١٠



إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًّا (١٦) حَدَّآبِقَ وَأَعْنَبُا (٢٦) وَكُواعِبَ أَنْرُابًا ١٥ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٢ لَايسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذًا بَأَنَ جَزَاءً مِن رَّبِّكَ عَطَّاءً حِسَابًا الله رَبّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا إِلرَّحْمَا لَا يَعْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا اللهِ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلْيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنَّ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًّا ﴿ ذَالِكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَمَنَّ شَآَّءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَّا بَّآْنُ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عُذَابًّا قَرَيبُ آيُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَّ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يِكَلِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا المان وَٱلنَّزعَتِ غَرَقًا ۞ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبُّحًا اللَّهُ فَأَلْسَيْبِقَاتِ سَبْقَانَ فَأَلْمُدُبِّرَاتِ أَمْرَانَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ الرَّادِفَةُ ٥ قُلُوبُ يَوْمَ إِذَّ وَاجِفَةً ١ أَبْصَدُهَا الرَّادِفَةُ ١ أَبْصَدُهَا خَشِعَةٌ ١ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١ أَءَ ذَا كُنَّا عِظْكُمَا نَجْدَرَةً ١ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١ فَإِنَّا هِيَ زُجْرَةٌ وَاحِدَةً ١ فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةً ١ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى ١



## بِسْ لِي لِللهِ ٱلرَّحْلِ الرَّحِيدِ

عَبَسَ وَتُولِّي لَا أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَى اللَّهُ وَمَا يُدِّرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُ اللَّهُ عَلَى أَوْ يَذَّكُّرُ فَنَنْفَعَهُ ٱلذِّكْرَيِّ فَيَ أَمَّا مَنْ السَّتَغَنَّي ٥ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُنُ ٧ وَأَمَّامَنَ جَآءً كَيْسَعَى ٨ وَهُو يَخْشَى ١ فَأَنْتُ عَنْهُ نَلَهِّي ١٠٠ كُلَّ إِنَّهَا نَذُكِرُةٌ ١٠٠ فَمَن شَآءَذَكَرَهُ إِنَّ فِيضُعُفِ مُّكَرَّمَةٍ اللهُ مَنْ فُوعَةً مُّطُهَّرَةً ﴿ إِنَّا يَلْدِي سَفَرَةٍ ﴿ إِنَّا مِرْرَةً إِنَّ قُنِلَ لِإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَهُ ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءً عِلَقَهُ ﴿ مِن نُطُفَةً خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ اللَّهُ مُا أَكُفَر ٱلسّبيلَ يسّرَهُ ﴿ ثُمَّ أَمَا نَاهُ فَأَقْبَرُهُ ﴿ ثُلَّ أَمَّ إِذَا شَأَءَ أَنشَرَهُ ﴿ ثَا كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ إِنَّ فَلْيَنْظُرِ أَلِّإِنْسَنْ إِلَى طَعَامِهِ عِنْ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَأْءَ صَبًّا ٥ أُمُّ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقَّا ١٠ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا ١٠ وَعِنْبَا وَقَضْبَا ١٠ وَزَيْتُونَاوَ غَلَا اللَّهِ وَحَدّاً بِقَ غُلْباً اللَّهِ وَفَكِهَةً وَأَبّاً اللَّهُ مَّنْعَالَّكُمُ وَلِأَنْعُكِمِكُمُ اللَّهِ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ اللَّهِ مَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيةِ وأُمِّهِ وأبيةِ (٢٠) وصحبنه وبنيه (١٠) لكلّ أمري مّنهم يوميذِ شأنّ يُغِنَيَّهِ ٧٣ وُجُوهُ يُومَعِ ذِمُّسَفِرةً ١٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبَّشِرَةٌ ١٦ وَوُجُوهُ يُوْمَيِّدُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٥ تَرْهَقُهَا قَنْرَةٌ ١ أُولَيِّكُ هُمْ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ١٠





كَلَّا ۚ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينَ ۞ وَمَآ أَذَرَٰنِكَ مَاسِجِّينٌ ۞ كِنَبُّ مَّ قُومٌ اللَّهِ وَيُلُّ مُومَهِ ذِيلًا مُكَدِّبَينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ اللَّهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَلِي اللَّهُ كُلُّ مُعَدَّدًا أَيْهَم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه عَ اللَّهُ السَّطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّا كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهُم مَّا كَانُواْيَكُسِبُونَ اللَّهَ إِنَّهُمْ عَن رَّيِّهُمْ يُوْمَيِذٍ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْحَجَيْمِ ١٠٠ ثُمَّ بْقَالْ هَذَاٱلَّذِي كُنْتُمْ بِبِهِ عُكَدِّبُونَ ۞ كُلَّا إِنَّ كِنَبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ٥ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَاعِلَيُّونَ ١٠ كِنَابُ مِّرَقُومٌ ١٠ يَشَّهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ا إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيَّمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ اللَّهُ تَعْرفُ فِي وُجُوههُ مُّ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقِ مَّ خُتُومٍ ١٠ خِتَنْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١ وَمِنَ اجْهُ مِن تَسَّنِيْمِ ٣ عَيْنَا يَثْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونِ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونِ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِين أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَ الْمَنُواْ يَضْحَكُونَ ١ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمَّ ينَعَامَنُ وَنَ ( ) وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأُوهُمْ مَا لُوٓا إِنَّ هَلَوْكُلَّهِ لَضَآ لُّونَ ٢٠٠ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ اللَّهُ فَٱلْيَوْمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ







بَلْ تُوَوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا ١٥ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ وَٱلْمَعْيَ ١٥ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١٠ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٠ سِيُورُوُ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِينِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِينِ الْجَاشِيْنِ الْجَاشِينِ الْجَاسِينِ الْجَاشِينِ الْجَاشِينِ الْجَاشِينِ الْجَاسِينِ الْجَاشِينِ الْجَاشِينِ الْجَاسِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِيلِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِي إلله ألرهم أالرج هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ١٥ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍّ خَاشِعَةً عَامِلَةُ نُا صِبَةً ٣ تَصَّلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَى مِنَّ عَيِّنَ ءَانِيةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يُومَيذِ نَّاعِمَةُ ٨ لِّسَعْمَ ارَاضِيةٌ ١ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةً ١ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَّةٌ ١ فِيهَا سُرُرُمَّ وَفُوعَةٌ ١ وَأَكُوا بُ مُّوضُوعَةُ ١٠ وَهَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ ١٠ وَزَرَابِيُ مَبَثُونَةٌ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتَ ١ وَإِلَى ٱلسَّمَّاءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ١ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ١ وَإِلَى ٱلْجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ١ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ أَن فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ السَّتَ عَلَيْهُمْ بِمُصَيْطِر ٢٦ إِلَّا مَنْ تَوَكَّى وَكَفَرَ ٢٦ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّا إِيَّا اللَّهُمْ فَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فَ

سُورُةُ الفِجُبْرِي الله ألر مراً الرح وَٱلْفَجْرِ ٥ وَلَيَالَّ عَشِّرِ ٥ وَٱلشَّفِّعِ وَٱلْوَتِّرِ ٥ وَٱلشَّفِّعِ وَٱلْوَتِّرِ ٥ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسَّر اللهُ عَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجِّر اللهِ اللهُ مَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَالَدٍ اللهِ المَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخِّرَ بِٱلْوَادِ ١٥ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ١٠ ٱلَّذِينَ طَعُواْ فِي ٱلْبِكَدِّ إِلَّ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادُّ إِنَّ فَصَبَّ عَلَيْهِمُّ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاتِ اللهِ إِنَّ رَبُّكَ لَبِأَلْمِرْصَادِ اللهُ فَأَمَّا ٱلْإِنْسُنُ إِذَا مَا ٱبْنَكْنَهُ رَبِّهُ فَأَكْرُمُهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّتُ ٱكُّرْمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلْنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فِيقُولُ رَّبِّي أَهَنَن ١ كُلَّا بَل لَّاثُكُومُونَ ٱلْيَتِيمَ ١٠ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكَيْنَ ١ وَتَأْكُلُونَ ٱلنُّرَاتَ أَكُلًا لَّمَّا ١ وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمًّا ٥ كُلُّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّ دَكَّا ١٠ وَجَلَّهُ رَبُّكُ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١٠ وَجِأْتُهُ يَوْمَ بِنَدْ بِجَهَنَّم يُومِيذٍ يَنْذَكُرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ١



























أَكُدُ لِلَّهِ فَكُدُهُ، وَهُوَ المُنتَحِقُ لِلْحَمْدِ وَالتَّنَاءِ، نَسْتَعِينُ بِهِ فِي السَّكَاءِ وٱلضَّرَّاءِ، وَنَسْتَغُفِرُ هُ وَنَسْتَهُدِيهِ لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِي جَمِيع حَالَانِنَا وَنْصَيِلَّى وَثُمَرِ مُعْلَى أَفْضَلِ مَبْعُوثٍ لِلْعَالِلَينَ ، ٱللَّهُم إِنَّا عَبِيلُكُ بَنُوعَبِيدِكَ بَنُو إِمَائِكَ ،عَدْلُ فِينَاقَضَاؤُكَ ،نَتْأَلْكَ بِكُلِّ ٱسْمِهُ وَلَكَ سَمَّيْتَ به نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْنَهُ فِي كِنَابِكَ ، أَوْعَلَّمْنَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْأَسْنَأْتُرْتَ بِهُ فِي عِلْمِ ٱلغيّبِ عِندَكَ، نَتْأَلْكَ يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ أَن جَعْكَلُ ٱلقَالَ ٱلعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَأُ بُصَارِنَا، وَجَلاءَ حَزِينَا، وَذَهَابَ هِمِّنَا وَغُمِّنَا يَا أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ إِنَّنَا نَشَأَلُكَ إِيمَانًا لَا يُرْتَدُّ ، وَنَعِمًا لَا يَنْفَدُ ، وَقُرَّةً عَيْنِ لَا نَنْقَطِعُ ، وَلَذَّة ٱلنَّطَرِ إِلَى وَجْهِكَ ٱلكِيمِ، وَمُمَ لِفَقَةَ نَبِينَا ثُهُ يُصِلَّلُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جَنَّاتِ ٱلتَّعِيمِ . ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنَا بِبَرْكِ ٱلمَاحِي أَبِدًا مَا أَبْقَيْنَنَا، وَٱرْحَمْنَا أَن نَتَكَّلَف مَا لَا يَعْنِينَا، وَآرُزُقْنَا حُسْنَ ٱلتَّطْرِفِيمَا يُرْضِيكَ عَنَّا، وَأَنْ تُنَوِّرَ بِكِنَا بِكَ أَبْصَارَنَا وَأَن تُطْلِقَ بِهِ أَلْسِ مَنْنَا، وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قُلُوبِنَا، وَأَن تَشْرَحَ بِهِ صُدُ و رَنَا، وَأَن تَسْتَعْلَ بِهِ أَبْدَانَنَا ، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنَا عَلَى كَيِّ غَيْرُكَ ، وَلَا يُؤتِيهِ لَنَا إِلَّا أَتَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ٱلعَلِي لِعَظِيمِ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قُلُوبَنَا، وَجَحْمَعُ بِهَا أَمُورَنَا، وَتُعِلُّمْ بِهَا شَعْتَنَا، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَنَنَا وَتَعْصِمُنَابِهَا مِن كُلِّ سُوءٍ ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا

تُحَيِّلْنَامَا لَا طَاقَةَ لَنَابِهِ ، وَآعْفُ عَنَّا وَآغْفِي لَنَا وَأَرْحَمْنَا ، أَنتَ مَوْلَا نَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ، ٱللَّهُمِّ فَارِجَ ٱلْهَمِّ ، كَاشِفَ ٱلْغَيِّرِ، مُجِيبَ دُعُوةِ ٱلْمُضْطَرِينَ، رَحْمَانَ ٱلدُّنْيَاوَٱلآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَ ٱرْحَمْنَا بِرَحْمَةٍ تُغْنِينَا بِهَاعَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ، ٱللَّهُمَّ ٱلْهِنَا بِعَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَنِكَ عَنْ مَعْصِينِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكُرَمِكَ عَمَّن سِوَاكَ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا ذَعْ أَلْكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قُلُوبَنَا، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَنَبْتَ لَنَا، وَٱجْعَلْنَا رَاضِينَ مِنَ ٱلرِّزْقِ وَٱلْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لَنَا، ٱللَّهُمِّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَ نِكَ ، وَٱلسَّلَامَةُ مِنَ كُلِّ إِنَّمِ وَٱلغَنِيمَةُ مِنَ كُلِّ بِرِّ ، وَنَسْأَلُكَ ٱلفَوْزَ بِٱلْحَنَّةِ وَٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ، وَمَتِّعْنَا ٱللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَآجُعَلُهُ ٱلوَارِثَ مِنَا ، وَآجُعَلْ ثَأْرَبَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَٱنْضُرُفَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا بَحْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ ٱلدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا ثُمَّلِطُ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا وَكُفَّ أَيْدِي ٱلظَّالِينَ عَنَّا بِرَحْمَنِكَ يَا أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلُّهُ، وَلَا يَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، رَبِّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَدُنِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلوَهَّابُ ، ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمُنَا وَأَبْحَ ٱبَاءَ نَاوَأَتُمَ انِنَا وَإِحْوَانَنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَانِ، وَلَا بَحْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ . وَآخِرُدُعُولْنَا أَنِاكُمُ دُلِلَّهِ رَبِّ لَعَالِمَينَ .

## التَّعْرِفُ بِمَشْرُوعِ النَّامِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِلْ لِلْمُنْ الْمُنْعِلِلْ لِلْمُنْ الْمُنْعِلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

#### بِسَالُولِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد: فإنه لا يشك مُحِبُّ لكتاب اللَّه في أهمية العناية بأحكام التجويد وما لها من أثرٍ في النطق بالأحرف القرآنية على النحو الذي أنزلت عليه، وكم لذلك من الفائدة المضاعفة في تجميل الأداء القرآني وفهم كلام ربنا وتذوق حلاوته والتمتع بجمال فواصله ومواضع وقفه وابتدائه.

وقد كان الأصل - ولا يزال - أن هذا القرآن لا تؤخذ قراءاته وأحكامه إلا بالتلقي والقراءة والسماع من وعلى شيوخ القراءة الحافظين المتقنين؛ كي تتصل السلسلة ويتوثق السند وتنضبط الأحكام.

ولما كان العصر غالبًا على أهله بها فيه من تغيرات وتفتقات، وأن أهل الكياسة والفطنة من المسلمين قد أفادوا كثيرًا من تلك الإحداثات العصرية بها يعود على إسلامهم وأمتهم بالخير والنفع العميم – فقد كان للقرآن الكريم نصيبٌ كبيرٌ من ذلك طباعة وتجليدًا وترجمة لمعانيه، وعناية برسمه وإخراجه بحلة قشيبة تتناسب مع علو قدر القرآن وارتفاع منزلته عند أهله خاصة والمسلمين عامة، ولم يفت أولئك المهتمين بالقرآن الكريم أحكامُ تجويده وما لتطويرها الفني طباعة ورسمًا من الخدمة لكتاب الله وقرائه؛ فراح البعض يبتكر ويطور ويستحدث من أساليب توضيح أحكام التجويد للقارئ ما تكون تشجيعًا وتسهيلًا في الوقت نفسه للقارئين؛ بغية التعويض عن الكسل والفتور في أخذ

القرآن وتلقيه عن شيوخه والجلوس على الرُّكَبِ قراءةً وسماعًا، مع الإقرار أنه لا بديل لهذا الأصل ولا عوض عنه.

وقد انتشرت في الأسواق مصاحف عدة تحكي تلك التجارب والابتكارات من قبَل عَرَبٍ وعَجَمٍ، وقد كان أشهرها وأكثرها تداولًا مصحفان اثنان: أحدهماً: بعناية الدكتور محمد حسن الحمصي، والثاني: بعناية الدكتور محمد حبش حفظها اللَّه تعالى، وكلاهما يحمل اسم « مصحف التجويد ».

ومع الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذين العملين الجليلين وسائر الأعمال وأصحابها في هذا الميدان – فإني ومن واقع خبري ومعايشتي لتفاعل العامة مع هذه التجارب، وخاصةً في بلاد المهجر، قد وجدت أن التكلف في تلك الابتكارات ظاهرٌ، وأن المشقة والغموض والتداخل بين الألوان وما تدل عليه لا يبلغ ذلك كله بالقارئ العاميّ البعيد عن الشيوخ والقُرَّاء شأوًا بعيدًا، وأن حفظ الأحكام التجويدية في حصص متفرقة مع المهارسة هو أسهل منالا وأيسر طلبًا من تلك الطرائق، فقد تداخلت الأحكام تحت ألوانها، وتعددت الألوان، واقترب بعضها من بعض؛ فالأحمر أربع درجات والأخضر درجتان، ويكاد يضيع الأزرق الداكن مع اللون الأسود ويختلط مع الأخضر الداكن وخاصة إذا جاء بعده أخضر فاتح.

وأما مواقع الإظهار المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة - وما أكثرها في القرآن الكريم - فقد خفيت على القارئ تمامًا مع أن غالب الأحرف العربية متعلق بها، وقد وجدتُ كثيرًا من العامة يخطئون أكثر ما يخطئون في تلك المواضع يخفونها أحيانًا ويقتربون من إدغامها أحيانًا أخرى، وخاصة إذا تعلق الإظهار بالميم الساكنة والذي ينشأ بإتيان الأحرف العربية كلها سوى حرفي الميم والباء بعدها، وقد اختفت كذلك في تلك المصاحف الرموز الدالة على الممس ومد البدل، وهذا الأخير مما يخطئ العامة فيه كثيرًا لإيهام الرسم العثماني أكثر من وجه.

وإذا اتفق الكل أن هذه التجارب والابتكارات ليست موجهةً في الأصل للمتقن لأحكام التجويد والمتعلم لأصول الترتيل، أو القريب من أهل القرآن والقادر على التعلم منهم. وإنها هي موجهة للعامة غير القادرين على شيء من ذلك – أقول: إذا كان هذا متفقًا عليه – ولا بد – إذًا فلا بد أن يكون الابتكار الموجه لعموم القارئين بعيدًا قدر المستطاع عن الغموض والتداخل والتعقيد؛ بحيث يوصل أو ينقل الحكم التجويدي إليهم بأسهل طريقة وأوضح أسلوب. فهذا أولًا.

ثانيًا: يجب توخي عدم الإفراط كثيرًا في الابتكار واستحداث الأساليب خشية أن يصبح القرآن الكريم ميدانًا لعبث العابثين، وقد حُدِّثْتُ ممن أثق به أن بعض الشيوخ الفضلاء من القرَّاء والعلماء الذين أقروا تلك الأعمال والابتكارات قد وجد بعضهم – على الأقل – كلفةً وحرجًا في قبول ذلك.

ثالثًا: ينبغي الاجتهاد - أي بذل الجهد - في الإفادة من الطرائق القديمة المجمع على استحسانها وإقرارها والمحافظة على هيبة القرآن ورسمه ورموزه واصطلاحاته قدر المكنة.

رابعًا: يجب أن توجه العناية إلى الأقليات المسلمة في ديار المهجر وكذلك المسلمين غير الناطقين بالعربية؛ بحيث تقدم لهم أفضل الطرق وأسهلها في تعليم أحكام التجويد من خلال المصاحف المعنية بهذا الجانب.

خامسًا: أحكام التجويد الرئيسة - التي لو تعلمها العاميّ من خلال تلك المصاحف لقطع شوطًا كبيرًا في هذا الميدان - لا يصح أن تتشعب عليه وتتفرع بحيث يشق عليه حفظها وضبطها، ويخشى بعد ذلك أن تختلط بغيرها مما يسهل فيها الخطب وتدخل تحت التدقيق والتحقيق. ومن خلال خبرتي في الإقراء وتعليم الأحكام التجويدية في الحلقات والحصص القرآنية بعيدًا عن عملي الأكاديمي ومهنتي الجامعية، فقد وجدتُ أن القارئ لكتاب اللَّه تعالى

البعيد عن الشيوخ والقرَّاء لو استطاع أن يأتي بالمدود مع حركاتها مع تفريقه بين جائزها وواجبها، وأن يُظهر ما يجب إظهاره مما يتعلق بالنون الساكنة والتنوين وكذلك الميم الساكنة، وأن يدغم المدغم ويخفي ويقلب مع معرفته بها لا يُغَنُّ من الإدغام وهما حرفان اثنان فقط، وأن يقلقل ويهمس. أقول: لو استطاع العامي أن يُحَصِّل هذا فقد صار عندي محصلًا لمفاتيح علم التجويد وأحكامه، أو لكان قد دخل على علم التجويد من باب عريض مكين.

سادسًا: لا يصح أن تكون تلك الابتكارات محرضة للعامة لترك التلقي عن الشيوخ وتعلم أحكام التجويد مشافهة؛ بل يجب أن تكون مشعرةً لهم بحاجتهم إلى التمسك بالأصل في تعلم كتاب الله وأحكام تلاوته.

ولهذا الغرض والمقصد تركتُ عمدًا تفصيلَ أنواع المدود وأنواع الإظهارات والإخفاءات والإدغامات: فلم أقل مد بدل أو مد عوض أو إظهار حلقي أو شفوي، وإنها يكفيني أن يمد العامي ما يجب أن يمد أو يترك ما يجوز تركه في ذلك، أو أن يدغم ويظهر ويخفي مع إعطاء الغنة حقها في موضعها، فإذا أراد التفصيل علمًا والتدقيق والتحقيق أداءً شعر أنه لا يستغني عن مراجعة الشيوخ والقراءة عليهم.

من أجل كل ما سبق بيانه وإيضاحه كان من فضل اللَّه تعالى علينا أن هدانا لهذا العمل القديم الجديد خدمةً لكتاب اللَّه تعالى وتحفة غراء للعالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه.

## الْمُرْافِينِ الْمُرْافِينِ الْمُرْافِينِ الْمُرْافِينِ الْمُرْافِينِ الْمُرْافِينِ الْمُرْافِينِ الْمُرْافِين

#### فكرة المشروع:

• تتلخص فكرة المشروع « المصحف الواضح في التجويد » في اختصار الألوان المستعملة وحصرها في لونٍ واحدٍ وحسب، والاستغناء عن فكرة الترميز والاستعاضة عنها بالتصريح. أما اللون فسيكون دالًا على موضع الحكم من الكلمة القرآنية، وسيكون الملون هو الحرف الذي تأثر بهذا الحكم التجويدي، سواءً انحصر في حرف واحدٍ أو امتد أثر الحكم التجويدي ليشمل الحرفين الذي نشأ عنها هذا الحكم. وعوضًا عن أن يكون هذا اللون رامزًا للحكم سيستغنى عن ذلك بكتابة نوع الحكم بصريح العبارة فوق الحرف الذي تأثر بالحكم أو بين الحرفين المتأثرين به. وإذا تعلق بالحكم مَدُّ أو إطالةٌ لِغُنَّة وُضع بحذاء نوع الحكم رقمٌ يدل على عدد الحركات الواجب مراعاتها عند قراءة وأداء الحكم التجويدي، فإذا كان الرقم الموضوع بحذاء الحكم رقمًا واحدًا لا غير دلّ على وجوب مراعاة العدد الموضوع وعدم جواز النقصان عنه.

وأما إذا وضع بحذاء الحكم رقبان اثنان أو أكثر مفصول بينها، دلَّ على جواز التخيير في عدد الحركات فيها بينهها.

• وما ذكرناه هنا سار على الأحكام الموضحة كلها في هذا المصحف الشريف باستثناء النون المشددة والميم المشددة فأكتفي بتلوينها مع التشديد ووضع رقم (٢) هكذا فوقها للدلالة على إطالة الغنة قدر حركتين. وأما الراءات تفخيا وترقيقًا فسيأتي بيان اصطلاحنا في ذلك عندما نفصل مشروعنا فيا يلي من الصفحات إن شاء اللَّه.

• لنا أن نترجم أنواع الأحكام التجويدية وأسهاءها بأي لغة من اللغات

غير العربية إفادةً وإعانةً للمسلمين العجم كي يعم النفع بفكرة « المصحف الواضح في التجويد ».

• راعينا في كتابة الأحكام حالة الوقف على رؤوس الآي دون الوصل لما هو المختار عندنا في ذلك.

• حافظنا على الرسم العثماني كما هو وأبقينا الاصطلاحات جميعها وبخطها الأسود لم نغير منها شيئًا.

\* \* \*

# تقضيل مشروع

#### أولًا: المدود:

أما المدود فقد لُوِّنَتْ أحرفها ووضع فوقها كلمة « مَدّ » دون تفريق بين مدِّ وآخر، لكننا فرقنا بين ما يجب مده وبين ما يجوز وكذلك بين ما يلزم مده عن طريق وضع الأرقام الدالة على عدد الحركات الواجب مراعاتها في الجملة، فإذا كان المد واجبًا وضعنا بحذاء كلمة « مَدّ » رقبًا واحدًا للدلالة على أنه لا يجوز أن ينقص عدد حركات المدعن ذلك.

وكذلك فعلنا في حالة المد اللازم وضعنا رقبًا واحدًا، وأما إذا كان المد جائزًا فقد وضعنا بحذاء كلمة «مَد» رقمين اثنين أو أكثر مفصولًا بينها للدلالة على التخيير للقارئ في الحركات فيا بين هذين الرقمين أو الثلاثة. وإلى القارئ اصطلاحات أنواع المدود كلها بأرقامها مع التنبيه أنّا تركنا المدود الطبيعية دون تلوين، لأنها تخرج طبيعةً وبدون كلفة:

- مد البدل ومد العوض ومد الصلة الصغرى: مَد (١) للدلالة على عدم جواز نقصان مده عن حركتين، مع التنبيه على أن مد الصلة الصغرى لا يكون إلا في حالة الوقف.

- مد المنفصل ومد الصلة الكبرى: مَد (۱-2-۵) للدلالة على جواز مده من حركتين إلى أربع إلى خمس حركات، مع التنبيه على أن مد الصلة الكبرى إنها يكون وصلًا لا وقفًا.

- مد المتصل: مَدّر٤-٥) للدلالة على عدم جواز نقصان مده عن أربع حركات على المختار مع جواز مده خمس حركات.

- مد العارض للسكون ومد اللِّين: مَدِّر؟-٦) للدلالة على جواز مده أو التخيير في مده من حركتين إلى ثلاث إلى أربع إلى خمس إلى ست حركات.

- المدود اللازمة كلها بها فيها المد اللازم الكلمي المخفف والمثقل والمد اللازم الحرفي المخفف والمثقل: مَدّ(٦) للدلالة على لزوم مدها أو عدم جواز نقصان مدها عن ست حركات ويلحق به كذلك مد الفَرْق.

- أمثلة على أنواع المدود:

مد البدل: ﴿ عَلَمْنًا ﴾ ، ﴿ عَلَيْمً ﴾

مد العوض: ﴿ كَرِيمًا ﴾، ﴿ضَعِيفًا ﴾.

مد الصلة الصغرى: ﴿ إِنَّهُ هُو ﴾ ، ﴿ ءَ أَيُكْتِهِ ۗ وَ اللَّهُ ﴾ .

مد المنفصل: ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾، ﴿ قَالُواْءَامَنَّا ﴾.

مد الصلة الكبرى: ﴿ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ ﴾ ، ﴿ أُوْبِهِ وَأُذِّي ﴾ .

مد المتصل: ﴿ ءَاكِأَء كُمْ ﴾، ﴿ أَبْتِغَاء ﴾ .

مد العارض للسكون: ﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَاتِ ﴾ ، ﴿ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴾ .

مد اللِّين: ﴿ خَوْفِ ﴾.

مد اللازم الكلمي المُثَقَّل: ﴿ ٱلْمَا قَتُّ ﴾ ، ﴿ ٱلطَّالِينَ \* .

مد اللازم الكلمي المَخَفَّف: ﴿ وَٱلْكَنْنَ ﴾.

مد الفَرْق: ﴿ مَأَ لَذَّكَرَيْنِ ﴾، ﴿ مَأَلَلُهُ ﴾.

مد اللازم الحرفي المثقل: ﴿ اللهُ الل

مد اللازم الحرفي المَخفَّف: ﴿ الَّرَّ اللهُ ، ﴿ حَمَّ ﴾.

#### ثانيًا: أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة:

لُوِّنَتُ النون الساكنة والتنوين وكذا الميم الساكنة دون الأحرف التي جاءت بعدها في أحكام الإظهار والإخفاء والإقلاب، وذلك لأنها – أعني النون والميم والتنوين – هي المتأثرة بهذه الأحكام وحسب دون غيرها، ووضعنا فوقها نوع الحكم بصريح العبارة مع وضع رقم (٢) بحذاء أحكام الإخفاء والإقلاب إشارةً إلى إطالة الغنة بقدر حركتين.

وأما الإظهار فلا أرقام بحذائه؛ لأنه لا يتطلب غنة زائدة عن ظهور النون أو التنوين، وأما الإدغامات سواء تعلقت بالنون الساكنة والتنوين أو الميم الساكنة فقد لوَّنَّا اللَّهْ غَمْين كليها لوضوح أثر الإدغام فيها معًا، ووضعنا بين المدغمين وفوقها نوع الحكم مع وضع رقم (٢) بحذائه دلالةً على إطالة الغنة قدر حركتين في حالة الإدغام بغنة، فإذا لم يجد القارئ رقبًا بحذاء كلمة «إدغام» فهذا يعنى أنه إدغام بلا غنة ولا إطالة ولا حركة.

- أمثلة على أحكام النون الساكنة والتنوين:

الإظهار: ﴿ بِغَنفِلُّ عَمَّا ﴾، ﴿ مَنَّ أَبُأَكَ ﴾.

الإخفاء: ﴿ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ ، ﴿ وَإِن كُنتُنَّ ﴾.

الإدغام بغنة: ﴿ بِفَاحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾، ﴿ وَلَا كُن يُضِلُّ ﴾.

الإقلاب: ﴿ عَلِيمُ إِذَاتِ ﴾ ، ﴿ وَلَكِنَ بِعُدَتَ ﴾ .

الإدغام بلا غنة: ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ﴾ ، ﴿ مِنْ رَّحْمَتِي ﴾ .

- أمثلة على أحكام الميم الساكنة:

الإظهار الشفوي: ﴿ رَبِّهِمْ وَلَا ﴾، ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ﴾. الإخفاء الشفوي: ﴿ نَبُّلُوهُمْ يَا ﴾، ﴿ وَأَتِيهِمْ بَغْتَ أَ ۗ ﴾. الإخفاء الشفوي: ﴿ ذَالِكُمْ مِّنَ ﴾، ﴿ إِنَّهُمْ مِّنِ ﴾.

#### ثالثًا: أحكام النون المشددة والميم المشددة:

لوَّنَّا النون المشددة وكذا الميم المشددة ولونًّا كذلك الشدة فيهما وحركتهما. ووضعنا فوقهما رقم اثنين هكذا (؟) دلالة على إطالة الغنة فيهما قدر حركتين:

- أمثلة على النون والميم المشددتين:

النون المشددة: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾، ﴿ لَنُخْرِجَنَّكُمْ \* . اللهم المشددة: ﴿ ثُمُمُّ ﴾، ﴿ وَصَمَمُّواْ ﴾.

رابعًا: أحكام الإدغامات التي لا تعلق لها بالنون الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة:

وهي ثلاثة إدغامات: الإدغام المتهاثل، والمتقارب، والمتجانس، لوَّنَّا الحرفين المدغمين ووضعنا فوقهما كلمة «إدغام » وبدون أرقام؛ إذ لا غنة في هذه الإدغامات إلا ما كان من الإدغام المتهاثل المتعلق بالميم أو النون فهذا أوْلَى أن يلحق بأحكام النون والميم الساكنتين، وقد وضحنا الاصطلاحات فيهما.

- أمثلة على ما سبق ذكره:

الإدغام المتهاثل: ﴿ رَجِحَتَ يَجِّكُرَتُهُمُ ۗ ﴾ ﴿ وَقَلْدُدَّ خَلُوا ﴾ . الإدغام المتجانس: ﴿ هَمَّتُ طَّآيِفْتَانِ ﴾ ، ﴿ قَلْدَتَّبَيَّنَ ﴾ . الإدغام المتقارب: ﴿ وَقُلْرِّبِ ﴾ ، ﴿ إِذْ ظَلْمُوّاً ﴾ .

#### خامسًا: القلقلة والهمس:

لوَّنَّا أحرف القلقلة، وشرطها أن تكون ساكنة، لا يهمنا أن تكون وسط الكلمة أو آخرها - أعني قلقلةً صغرى أو كبرى - ووضعنا فوقها بصريح العبارة ما يدل عليها. وهي كلمة « قَلْقَلَة »، وكذلك فعلنا في أحرف الهمس شرط أن تكون ساكنةً ووضعنا فوقها كلمة « هَمْس »، مع التنبيه على أن أحرف القلقة والهمس إذا كانت في الأصل متحركة لكنها سُكِّنَتْ لعارض الوقف

على رؤوس الآي، فإنها تأخذ حقها في القلقة والهمس، وقد لونا ذلك ووضعنا فوقه علامته المناسبة.

#### - أمثلة على القَلْقَلة والهَمْس:

القلقلة: ﴿ وَلَقَدُ ﴾ ، ﴿ وَآدُخُلُوا ﴾ ، ﴿ وَمَنْ يَقَتُ لَ ﴾ ، ﴿ خَلَقَ ﴾ . الفمس: ﴿ إِضَرِي ﴾ ، ﴿ خَلَقَ ﴾ .

- أمثلة على القلقلة والهمس الناشئين عن السكون العارض لأحرفهما:

القلقلة: ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِّ ﴾.

الهمس: ﴿ إِذَا لَنَفُّسُ ﴾.

#### سادسًا: أحكام الراء تفخياً وترقيقًا:

أما ما كان من الراءات مضمومًا أو مفتوحًا أو مكسورًا فلم نتعرض له بشيء؛ لاعتقادنا أن القارئ العاميّ يكفيه في إخراج هذه الراء ما اعتاده، وأن ضَمَّهُ أو فَتْحَهُ للراء لن يبتعد كثيرًا عن تفخيمها، وأن كسره لها لن يبتعد كثيرًا عن ترقيقها.

وأما ما كان من الراءات ساكنًا فهو الذي توجهت إليه عنايتنا في هذا المصحف الشريف من حيث التلوين والتعريف بالحكم التجويدي؛ لأنه في الحقيقة هو الذي يمكن أن يُشْكِلَ على القارئ العاميّ، فلا يدري هل هو موضع ترقيق أو موضع تفخيم، فأما ما كان ساكنًا من الراء وحكمه الترقيق فتركناه من غير تلوين إشارةً إلى أن ما لوّنّاهُ فحقه التفخيم وما لم فحكمه الترقيق. فصارت القاعدة أن القارئ كلما رأى راءً ساكنةً ملونةً فحكمها التفخيم وما لم فحكمها التوقيق، وما سوى ذلك فيأخذ حكمه بحسب نوع حركته ضمًّا أو فتحًا أو كسرًا.

وأما الراء الساكنة التي يجوز فيها التفخيم والترقيق؛ فقد اخترنا تفخيمها ولوناها.

- أمثلة على تفخيم الراء الساكنة وترقيقها:

تفخيم الراء الساكنة: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿ فَٱرْهَبُونِ ﴾.

ترقيق الراء الساكنة: ﴿ فِرْعَوْنُ ﴾، ﴿ نُعَادِرْ ﴾، ﴿ مِرْفَقَا ۚ ﴾.

تنبيه: جريًا على قاعدتنا بمراعاة الوقوف على رؤوس الآي فيما اصطلحناه في هذا المصحف الشريف، فإنّا اعتبرنا كل راءٍ جاءت آخر حرف في نهاية كل آية أن حكمها في التفخيم والترقيق يتبع سكونها العارض ذاك، ومثال ذلك: الداء المفخمة: ﴿ وَٱلْعَصِّ لَهُ الأصل في الراء هنا أن تكون مرققة في حالة

الراء المفخمة: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ﴾ الأصل في الراء هنا أن تكون مرققة في حالة الوصل، لكنها مفخمة في حالة الوقف.

الراء المرققة: ﴿ عَسِرٌ ﴾ الأصل أن تكون مفخمة وصلًا لكنها رققت وقفًا. تنبيه: لم نعتبر ما ينشأ من الأحكام التجويدية في حالة تقطيع الآية الواحدة ترتيلًا، سواء تعلق ذلك بمواضع الوقف الجائز أو اللازم أو الوقف لضرورة انقطاع النفس، فإن مراعاة ذلك أمر عسير لا نهاية له، وإنها المعتبر في هذا المصحف هو ما ينشأ من الأحكام إذا قرئت الآية من أولها إلى آخرها والوقوف عند آخرها، وما سوى ذلك مما ذكرناه آنفًا فتحصيله بالجلوس على الرُّكبِ كها فعلنا أيام الطلب، والقراءة على الشيوخ والحفاظ.

#### وأهم ما يتميز به هذا المشروع المبارك - إن شاء اللَّه - عن غيره:

١ - الوضوح والبعد عن الخفاء؛ فأحكام التجويد لا يرمز إليها بالألوان وإنها بصريح العبارة.

٢ - البعد عن إدخال الألوان المتعددة التي تسرق انتباه القارئ وتشتته وتأخذ نصيبًا واضحًا من فكره وبصره، والاكتفاء باللون الواحد لموضع الحكم ونوع الحكم.

٣ - المحافظة على هيبة القرآن والمصاحف أن تصبح غرضًا لكل هاو أو صاحب فكرة فنية أو زخرفية، وذلك بالاكتفاء باللون الواحد المناسب لوقار القرآن وهيبته.

٤ – المحافظة على وضوح المصحف وتميز آياته عن الرموز والاصطلاحات، وسهولة قراءة الآية معزولة عن كل ذلك وغير متأثرة به؛ وذلك بجعل العبارات المصرحة بالأحكام وكأنها خلفية لطيفة لا تعكر صفو الآيات ووضوحها، وذلك بكتابتها بنفس لون مواضع الأحكام، ولكن بلون فاتح مقروء وكأنه الظل الخفيف المريح.

تفصيل الأحكام التجويدية المتعلقة بالأحرف القرآنية المقطعة في أوائل
 السور، وهو ما خلت منه سائر التجارب والمشر وعات السابقة.

7 - تعيين مواضع الهمس لما لها من أهمية تجويدية في التمييز بينها وبين مواضع بعض الإدغامات؛ كالمتجانس والمتقارب، وهو أمر كذلك قد خلت منه سائر المحاولات السابقة.

٧- توضيح مواضع الإظهار سواء تعلقت بالنون الساكنة والتنوين أو بالميم الساكنة، والإشارة إليها بصريح العبارة؛ إذ حكم الإظهار أكثر الأحكام تعلقًا بالأحرف العربية من حيث عددها، وهو مما يختلط على جمهور القراء من غير المتخصصين، وخاصةً إذا تعلق بالميم الساكنة وخاصةً عند حرفي الواو والفاء، وسائر المحاولات السابقة تركت ذلك بدون ترميز أو تلوين أو تصريح.

٨ - تعيينُ مواضع مد العوض والإشارةُ إليها بصريح العبارة مع إعطاء قدر المد، ومدُّ العوض مدُّ رئيسٌ في أحكام التجويد، وموجود في سور كاملة في القرآن الكريم.

وقد خلت التجارب السابقة حتى من التنويه به، وهو أمر لا يجوز إغفاله، لكنه موجود بفضل اللَّه تعالى في هذا المصحف المبارك إن شاء اللَّه تعالى.

9 - تعيين مواضع مد البدل، وهو مدُّ مهمُّ جدًّا يختلط كثيرًا على العامة عندما يشتبه بهمزات القطع، وقد خلت كذلك المحاولات السابقة منه، فلا يعرف الفرق بين « أتينا » من المجيء و « ءَاتينا » من الإعطاء إلا بالتفريق بين همزة القطع في الأولى ومد البدل في الثانية. مع التنبيه على أن بعض مواضع مد البدل من الأهمية عند علماء القراءة؛ لما يترتب على الخلاف فيها من المعاني وأحكام الترتيل، مما يجعل إهمالها وإغفالها قصورًا واضحًا.

وكتبه:

أ.د. مُحُمَّد نَعِيْم مُحَمَّد هَا فِي السَّاعِي

غفر اللَّه له ولوالديه وأهله والمسلمين أجمعين .. آمين.

بغرب بالمعي الشرين

- كُتِب هذا المصحفُ وضبط ، على ما يوافق روايةً حفص بن سليمان بن المغيرة الأَسَديِّ الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النَّجود الكوفيِّ التابعيِّ عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن حبيب السُّلميِّ عن عثمانَ بن عفًان وعليٌّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيِّ بن كَعْب عن النبيِّ عَلِيْلِةٍ .
- وأُخِذَ هجاؤه ، مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفّان الله المحرة والكوفة والشام ومكة ، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة ، والمصحف الذي اختص به نفسه ، وعن المصاحف المنتسخة منها . وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح ، مع ترجيح الثاني عند الاختلاف .
- هذا وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية الستة السابق ذكرها .
- وأُخذَت طريقة ضبطه ، مما قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب « الطراز على ضبط الخراز » للإمام التَّنسِيِّ مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة ، بدلًا من علامات الأندلسيين والمغاربة .
- واتَّبِعتْ في عد آياته طريقة الكوفيين ، عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن حبيب السُّلمِيِّ عن علي بن أبي طالب الله على حسب ما ورد في كتاب « ناظمة الرُّهر » للإمام الشاطبيِّ ، وغيرها من الكتب المدونة في علم الفواصل ، وآي القرءان على طريقتهم ( ٦٢٣٦ ) آية .
- وأُخذ بيانُ أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرباعها ، من كتاب « غيث النفع » للعلامة السَّفَاقُسِيِّ . و « ناظمة الزهر » للإمام الشاطبيِّ وشرحها . و « تحقيق البيان » للشيخ محمد المتولي ، و « إرشاد القراء والكاتبين » ، لأبى عيد رضوان المخلَّلاتي .
- وأُخِذ بيانُ مكّيه ومدنيه في الجدول الملحق بآخر المصحف ، من « كتاب أبي القاسم عمر بن محمد ابن عبد الكافي » و « كتب القراءات والتفسير » على خلاف في بعضها .
- وأُخِذ بيان وقوفه وعلاماتها ، مما قررته اللجنة في جلساتها التي عقدتها لتحديد هذه الوقوف على حسب ما اقتضته المعاني التي ظهرت لها مسترشدة في ذلك بأقوال الأثمة من المفسرين وعلماء الوقف والابتداء .
- وأُخِذَ بيان السجدات ومواضعها ، من كتب الفقه والحديث على خلاف في خمس منها لم نشر إليه في هامش المصحف ، وهي السجدة الثانية بسورة الحج والسجدات الواردة في السور الآتية : ص والنجم والانشقاق والعلق .
- وأُخِذ بيانُ مواضع السكتات عند حفص ، من « الشاطبية » وشراحها وتعرف كيفيتها بالتلقي من أفواه المشايخ . اصطلاحات الضيط
- وَضْعِ الصَّفُو المستدير ( ٥ ) فوق حرفِ عِلَّة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا يُنْطقُ به في الوصل ولا في الوقف ، نحو : ﴿ يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ . ﴿ أب ﴾ . ﴿ مِن نَبَايِنَ الْمُرسَلِينَ ﴾ . ﴿ بَنَيْنَهَا بِأَتِيْدِ ﴾ .
- ووضع الصفر المستطيل القائم (٥) فوق ألِف بعدها متحرًك يدلُّ على زيادتها وصلًا لا وقفًا ، نحو : ﴿ أَنَا اَللَّذِيرُ ﴾ . ﴿ أَنَا خَيْرُ مِنْ وَضِع الصفر المستطيل فوقها وإن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلًا وتثبت وقفًا ؛ لعدم توهم ثبوتها وصلًا .

- ووضع رأس خاء صغيرة ( بدون نقطة ) ( ح ) فوق أي حرف يدُلُ على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مُظْهَر بحيث يقْرَعه اللسانُ ، نحو : ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾ . ﴿ وَيَنْتَوْنَ عَنْدُ ﴾ . ﴿ وَيَنْتَوْنَ عَنْدُ ﴾ . ﴿ وَيَنْتَوْنَ عَنْدُ ﴾ . ﴿ وَيَضْمَدُمُ ﴾ . ﴿ وَيَضَمَّتُ ﴾ .
- وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي ؛ يدُلُّ على إدغام الأوَّل في الثاني إدغامًا كاملًا ، نحو : ﴿ أَحِبَت دُغُونُكُما ﴾ . ﴿ يُلْهَثُ ذَّلِكَ ﴾ . ﴿ وَقَالَت طَابِمَةٌ ﴾ . ﴿ وَمَن يُكْرِهُهُنَ ﴾ . وكذا قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَظُلُمُكُم ﴾ على أرجح الوجهين فيه .
- وتعريته مع عدم تشديد التالي ؛ يدُلُّ على إدغام الأول في الثاني إدغامًا ناقصًا ، نحو : ﴿ مَّن يَحُولُ ﴾ . ﴿ مِن وَالِ ﴾ . ﴿ فَرَطتُمْ ﴾ . ﴿ بَسَطتَ ﴾ . أو إخفائه عنده فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان ولا هو مُدْغَم حتى يقلب من جنس تاليه نحو : ﴿ مِن تَحْبَهَا ﴾ . ﴿ مِن شَمَرَةٍ ﴾ . ﴿ إِنَّ رَبَّهُم عِبْم ﴾ .
- ووضع ميم صغيرة ( ، ) بَدَلَ الحركة الثانية من المنوّن أو فوقَ النون الساكنة بدَلَ السكون مع عدم تشديد الباء التالية ، يدُلَّ على قلب التنوين أو النون ميمًا ، نحو : ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ . ﴿ جَزَآءٌ بِهَا كَانُواْ ﴾ . ﴿ مَّزَاءٌ ﴾ . ﴿ جَزَآءٌ
- وتوكيب الحركتين : ( ضمتين أو فتحتين أو كسرتين ) هكذا : ١٠٠ يدُلُّ على إظهار التنوين ، نحو : ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ . ﴿ وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا ﴾ . ﴿ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴾ .
- وتتابُعُهما هكذا " ، ح مع تشديد التالي يدُلُّ على الإدغام الكامل نحو : ﴿ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً ﴾ . ﴿ وَتَتَابُعُهما هكذا " ، ﴿ وَجُوهُ ۖ يَوْمَهِذِ نَاعِمَةً ﴾ .
- وتتابغهما مع عدم التشديد ، يدُلُّ على الإدغام الناقص نحو : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيْذِ ﴾ . ﴿ رَحِيثُ وَدُودٌ ﴾ . أو الإخفاء ، نحو : ﴿ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴾ . ﴿ سِرَاغاً ذَلِكَ ﴾ . ﴿ يِأَيْدِى سَفَرَةٍ كِرَامٍ ﴾ . فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف . وتتابعهما بمنزلة تقريته عنه .
- والحروف الصغيرة ، تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العُثْمانية مع وجوب النطق بها ،
   نحو : ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِئَٰٰبُ ﴾ . ﴿ يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُم ﴾ . ﴿ إِنَّ وَلِتَى اللهُ ﴾ . ﴿ إِ النَّهِمِمْ رِحَلَةَ ٱلشِّتَآءِ ﴾ .
   ﴿ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
- وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية ولكن تعَسَّر ذلك في المطابع فاكتفى بتصغيرها في الدلالة على المقصود .

وإذا كان الحرف المتروك له بدلٌ في الكتابة الأصلية ، عُوِّل في النطق على الحرف الملْخق لا على البدل ، نحو : ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ . ﴿ فِي اَلْخَلْقِ بَنْ وَفَى الْجَلْقِ بَعْمُ طُلَّةً ﴾ . ﴿ فِي الْخَلْقِ بَاصَاد أَشْهِر وذلك في لفظ : بَصْطَلَّةً ﴾ . فإن وضعت السين تحت الصاد دلَّ على أن التُطق بالصاد أشهر وذلك في لفظ : ﴿ الْمُهْرَطِرُونَ ﴾ .

- والدائرة المحلاة التي في جوفها رقم الله تعلى الله الله الله الله على عدد تلك الآية في السورة ، انحو : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أُلُكُونُمُ فَي فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرَّ فَي إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۖ ﴾ المحود : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ فَي السورة ،
  - ولا يجوزُ وَضعها قبل الآية ألبتة فلذلك لا تُوجَدُ في أوائل السُّور ، وتُوجد دائمًا في أواخرها .
    - وتدل هذه العلامة ( 🕸 ) على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها .
      - ووضع خط أفقيّ فوق كلمة يدل على مُوجب السُّجدة .

ووضع هذه العلامة ( ﴿ ) بعد كلمة يدل على موضع السجدة نحو : ﴿ وَلِلَّهِ يَسَمُّدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْآصِالِ ﴾ ﴿ ۞ ﴾ .

ووضع النقطة الخالية الوسط المُعَيَّنة الشكل ( ٥) تحت الراء في قوله تعالى : ﴿ بِسَــمِ ٱللَّهِ بَجْرِيهَا ﴾ يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة ، وإمالة الألف إلى الياء . وكان النُقَّاط يضعونها دائرة حمراء فلما تعسر ذلك في المطابع عُدل إلى الشكل المُعَيَّن .

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم فُبيْل النون المشدَّدة من قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأَمْنَنَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ يَدُل على الإشمام ( وهو ضم الشفتين ) كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق ) .

- ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط ( . ) فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى : ﴿ مَاغِمَعِينُ وَعَرَيْكُ ﴾ يدل على تسهيلها بينَ بينَ أي بين الهمزة والألف .

- ووضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات ، يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصله بما بعده سكتة يسيرة من غير تنفس .

وورد عن حفص عن عاصم السكت بلا خلاف من طريق الشاطبية على ألف ﴿ عِرَمَا ۖ ﴾ بسورة الكهف، وألف ﴿ مَرْقَدِنًا ۗ ﴾ بسورة المطففين . وألف ﴿ مَرْقَدِنًا ۗ ﴾ بسورة المطففين . ويجوز له في هاء ﴿ مَالِيَةٌ ﴾ بسورة الحاقة وجهان :

أحدهما : إظهارها مع السكت . وثانيهما : إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ قَلْكَ ﴾ .

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت ؛ لأنه هو الأرجح ، وذلك بوضع علامة السكون على الهاء الأولى ، مع تجريد الهاء الثانية من علامة التشديد للدلالة على الإظهار ، ووضع حرف السين على هاء ﴿ مَالِيَّةٌ ﴾ للدلالة على السكت عليها سكتة يسيرة بدون تنفس ؛ لأن الإظهار لا يتحقق وصلًا إلا بالسكت .

- وإلحاق واو صغيرة بعد هاء ضمير المفرد الغائب إذا كانت مضمومة يدل على صلة هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل. وإلحاق ياء صغيرة مردودة إلى خلف بعد هاء الضمير المذكور إذا كانت مكسورة يدل على صلتها بياء لفظية في حال الوصل أيضًا.

وتكون هذه الصلة بنوعيها من قبيل المد الطبيعي إذا لم يكن بعدها همز ، فتمد بمقدار حركتين : نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِـ بَصِيرًا ﴾ .

وتكون من قبيل المد المنفصل إذا كان بعدها همز ، فتوضع عليها علامة المد ، وتمد بمقدار أربع حركات أو خمس نحو قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمَيْنَ اللهُ مِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ . وقوله جل وعلا : ﴿ وَٱلْذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرُ ٱللّهُ مِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ . والقاعدة أن حفصًا عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغائب بواو لفظية إذا كانت مضمومة ، وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ما قبل هذه الهاء وما بعدها ، وقد استثنى من ذلك ما يأتى :

- (١) الهاء من لفظ ﴿ يَرْضُهُ ﴾ في سورة الزمر . فإن حفصًا ضمها بدون صلة .
  - ( ٢ ) الهاء من لفظ ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في سورتي الأعراف والشعراء فإنه سكنها .
    - (٣) الهاء من لفظ ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ في سورة النمل ، فإنه سكنها أيضًا .

وإذا سكن ما قبل هاء الضمير المذكورة ، وتحرك ما بعدها فإنه لا يصلها إلا في لفظ ﴿ فِيهِـ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِـ مُهَكَانًا ﴾ في سورة الفرقان .

أما إذا سكن ما بعد هذه الهاء سواء أكان ما قبلها متحركًا أم ساكنًا ؛ فإن الهاء لا توصل مطلقًا ، لئلا يجتمع ساكنان .

نحو قوله تعالى : ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ ، ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ ، ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ ﴾ ، ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ . تسهات :

( ۱ ) في سورة الروم ورد لفظ ﴿ ضَعْفٍ ﴾ مجرورًا في موضعين ومنصوبًا في موضع واحد .
 وذلك في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
 قَوَّةً ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ .

ويجوز لحفص في هذه المواضع الثلاثة وجهان : أحدهما : فتح الضاد . وثانيهما : ضمها . والوجهان مقروء بهما ، والفتح مقدم في الأداء .

(٢) في لفظ ﴿ ءَاتَـٰنِۦَ ﴾ في سورة النمل وجهان لحفص وقفًا :

أحدهما : إثبات الياء ساكنة . وثانيهما : حذفها ، مع الوقف على النون .

أما في حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة .

( ٣ ) وفي لفظ ﴿ سَكَسِلاً ﴾ في سورة الإنسان وجهان أيضًا وقفًا :

أحدهما : إثبات الألف الأخيرة . وثانيهما : حذفها ، مع الوقف على اللام ساكنة .

أما في حال الوصل فتحذف الألف .

وهذه الأوجه التي تقدمت لحفص عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في نظمه المسمى «حرز الأماني ووجه التهاني». هذا ، والمواضع التي تختلف فيها الطرق ضُبطت لحفصٍ بما يوافق طريق النظم المذكور .

#### علامات الوقف

- م علامة الوقف اللازم ، نحو : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسَّهَعُونُ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُم ِٱللَّهُ ﴾ .
- لا علامةُ الوقف الممنوع ، نحو : ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوْقَاهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ طَيِّدِينَ يَقُولُونَ سَلَنَّمُ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾ .
- ج علامة الوقف الجائز جوازًا مستوي الطَّرفين ، نحو : ﴿ غَنُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ ﴾ .
- صلى علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أؤلى ، نحو : ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوِّ وَإِن يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .
- ق علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أوْلَى ، نحو : ﴿ قُل رَقِيَّ أَعْلَمُ بِعِذَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌّ فَلَا تُمَارِ فَهِمْ ﴾ .
- . . علامة تعانق الوقف بحيث إذا وُقِف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر ، نحو : ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِئَابُ لا رَبِّ فِيهُ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴾ .

### فَهْرُ شَ بِأَسْمَاءِ ٱلسُّورِ وَفَقَ تَرْتِيبِهَا فِي ٱلمُصْحَفِ ٱلشَّرِيفِ

#### وَبَيَانِ ٱلْكَكِّيِّ وَٱلْدَيْةِ مِنْهَا

| نزولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الصّفة | الشُّورَة                              | تَرتيبَها | نزولها                | الصفحة | الشُّورَة                                      | تَرتيبهَا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|
| مَكِتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠٤    | آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣.        | مَكِتَة               | ,      | ألفايحة                                        | ١         |
| مَكِّتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤١١    | لُقْتُ مَانَ                           | 71        | مَدَنِيَّة            | 5      | ٱلنقت رَة                                      | 5         |
| مَكِّتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤١٥    | آلسَّجْدَة                             | 75        | مَدَنِيَّة            | ٥٠     | ٱلبَقَــرَة<br>العِــمُرَان                    | ٣         |
| a = : 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EIA    | ٱلاَحْ زَاب                            | 74        | مَدَنِيَّة            | VV     | ألنساء                                         | ٤         |
| مَكَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 254    | ļ                                      | 45        | مَدَنِيَّة            | 1.4    | آلمتائدة                                       | ٥         |
| مَكِّتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٣٤    | فاطر                                   | 40        | مَكِيتَة              | 154    | آلأنعام                                        | ٩         |
| مَكِّتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٤.    | ستبه<br>فساط ر<br>پس                   | 77        | مَكِّتَة              | 101    | آلأغ تراف                                      | ٧         |
| مَكِّتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133    | ٱلصَّافَّات                            | ٣٧        | مَكِّتَ<br>مَدَنِيَّة | 177    | آلأنف ال                                       | ٨         |
| مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتَ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرِّكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِي<br>مَرْكِتِ<br>مَرْكِي<br>مَرْكِي<br>مَرْكِي<br>مَرْكِي<br>مَرْكِي<br>مَرْكِي<br>مَالْكِي<br>مَانِ عَلْمِ عَلِي مِن<br>مَانِ عَلْمِ عَلِي عَلِي مِن<br>مِن<br>مِي عَلِي عَلَي عَلِي عَلِي عَلَي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَي عَلِي عَلَي عَلِي ع | 204    | ص                                      | ٣٨        | مَدَنِيَة             | YAY    | آلتوب ة                                        | ٩         |
| مَكِّتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٥٨    | آل زُّمَتِ ر                           | 49        | مَكِيَّة              | 5.1    | يئ وبس                                         | ١.        |
| مَرِّدُتَة<br>مَرِّدُتَة<br>مَرِّدَتِة<br>مَرِّدَتِة<br>مَرِّدَتِة<br>مَرِّدَتِة<br>مَرِّدَتِة<br>مَرِّدَتِة<br>مَرِّدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدَتِة<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَرْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَوْدِي<br>مَو مِن<br>مِورِي<br>مَورِي<br>مِورِي<br>مِ مِورِي<br>مِ مِورِي<br>مِ مِورِي<br>مِ مِورِي<br>مِ مِورِي<br>مِور<br>مِور مِ مِور مِور مِور مِور مِور مِور مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277    | غساف                                   | ٤.        | مَكَّتَ               | 177    | هـــود                                         | 11        |
| مَكِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٧٧    | فُصِّت لَت                             | ٤١        | مَكِتَة               | 540    | ييوسف                                          | 15        |
| مَكِّتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214    | آ لشُّوري                              | ٤٢        | مَدَنِيَّة            | 5 29   | آلرَّعَهُ                                      | 14        |
| مَكِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٨٩    | ٱلزُّخِئُ                              | ٣٤        | مَكِّتَ<br>مَكِّتَ    | 500    | إبْرَاهِيم<br>الجيجر<br>التحمل<br>الإسراء      | 18        |
| مَكِيتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٩٦    | ٱلدُّخَان                              | ٤٤        | مَكِّتَة              | 777    | آلجسجر                                         | 10        |
| مَكِيتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299    | آلجايت                                 | ٤٥        | مكتة                  | 577    | ٱلنَّحُل                                       | ١٦        |
| مَكِيتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.0    | ٱلاِحْقَاف                             | ٤٦        | مَرِيتُهُ             | 7.4.7  | ألاستراء                                       | 17        |
| مَدُنِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.7    | عُحْدَ مُعَدِّ                         | ٤٧        | ā = 55                | 794    | ٱلْكَهَف                                       | ١٨        |
| مَدُنِيَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥١١    | آلفَتُحُ                               | ٤٨        | مَكِّتَ               | 4.0    | مَــُرْبِكَم                                   | 19        |
| مَدَنِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ماه    | آلجُجُرَات                             | ٤٩        | مكته                  | 717    |                                                | ζ.        |
| مَدَنِيَّة<br>مَكِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۱۵    | ق ق                                    | ٥.        | مَكِّتَة              | 777    | الأنبياء                                       | 51        |
| مَكَتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٩٠    | الد اريكات                             | 10        | مَدَنِيَّة            | 777    | الأنسياء الأنسياء                              | 99        |
| مَكِيتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770    | ٱلظُّـور<br>ٱلنَّجُـم                  | 20        | مَكِيتَة              | 734    | ( ) ar sall                                    | 54        |
| مَكِيتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770    | <b>النَّجُب</b> م                      | ٣٥        | مَدَيْثَة             | 40.    | آلب يُ ور                                      | 37        |
| مَكِّتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۶۵    | ٱلقَّامَر<br>ٱلرَّحْمَٰنِ              | ٥٤        | مَحِيتَة              | 409    | أَلْبَرْثُ ور<br>إَلْفُرُونَان<br>الْفُرُونَان | 50        |
| مَدَنِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 041    |                                        | ٥٥        | مَكِّيَة              | 777    | الشعكراء                                       | 57        |
| مَكِتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٣٤    | أ لواقعتة                              | 70        | مَكِيتَة              | 444    | ألتتمل                                         | 54        |
| مَدَنِيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۵    | آلجت ديد                               | ٥٧        | مَكِيَّة              | 440    | القصكص                                         | 5.4       |
| مَدَنِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 730    | آلجُك دلة                              | ٥٨        | مَكِتَ                | 497    | ألعَنكَبُوْت                                   | 59        |

| نُزُولهَا  | آلصفحة | ٱلتُ ورَة              | تَرتيبها | نُزولهَا   | آلصفحة | آلتُ ورَة       | تَرتيبهَا |
|------------|--------|------------------------|----------|------------|--------|-----------------|-----------|
| مَكِيَّة   | 091    | الاغتالي               | AV       | مَدَنِيَّة | 020    | الحشر           | ٥٩        |
| مَكِيَّة   | 790    | آلف الشيكة             | ٨٨       | مَدَنِيَّة | 019    | ألمتحتكة        | ٦.        |
| مَكِيت     | ٥٩٣    | آلفَجُر                | ۸٩       | مَدَينيَّة | 100    | ألعَّف          | 71        |
| مَكِيتَة   | 092    | آلبالد                 | ٩.       | مَدَينتِ   | 004    | آلجمعية         | 75        |
| مَكِيتَة   | ٥٩٥    | ٱلشِّكَمْس             | 91       | مَدَنِيَة  | 002    | ٱلمُنافِقون     | 77        |
| مَكِيَّة   | 090    | ٱللَّبِ لَ<br>ٱلضُّكَا | 95       | مَدَنتِة   | 700    | آلتّغت ابُن     | 72        |
| مَكِيتَ    | ٦٩٦    | آلضيُحَى               | 94       | مَدَنِيَّة | ۵۵۸    | ألطًلاق         | ٦٥        |
| مَكِيَّت   | 097    | آلشت                   | 9 8      | مَدَنِيَّة | ٥٦.    | التّحديد        | 77        |
| مَكِيَّة   | 097    | آلتِّين                | 90       | مَكِيتَة   | 250    | آلميلك          | 77        |
| مَكِّتَة   | 094    | آلعساق                 | 97       | مَكِيَّة   | ٥٦٤    | آلقاكم          | ٦٨        |
| مَكِيَّة   | ٥٩٨    | ٱلقَـــدُد             | 94       | مَكِيَّة   | 770    | ألحاقتة         | 79        |
| مَدَنِيَّة | ۸۹۵    | آلبيت                  | 9.4      | مَكِيَّة   | ۸۲۵    | آلمعكايج        | ٧.        |
| مَدَنِيَّة | 099    | ٱلـُـزَّلزَلَة         | 99       | مَكِتَة    | ٥٧.    | بشوح            | ٧١        |
| مَكِيَّة   | 099    | آلحادِيَات             | ١        | مَكِيَّة   | ۲۷۵    | آلجين           | 75        |
| مَكِيَّة   | ٦      | آلقارعة                | 1.1      | مَكِيَّة   | ٥٧٤    | ٱلْكُنَّرِّةِ ل | 74        |
| مَكِيَّة   | ٧      | ٱلتَّكاثُرُ            | 7.5      | مَكِيَّة   | ovo    | ٱلمُكدَّتِّد    | 75        |
| مَكِيت     | 7.1    | آلعَصْد                | 1.4      | مَكِيَّة   | ۵۷۷    | ألقيامة         | ٧٥        |
| مَكِيَّة   | 7.1    | آلهُ مَزَة             | 1.5      | مَدينتة    | ۵۷۸    | آلإنكان         | ٧٦        |
| مَكِتَة    | ٦٠١    | آلفِي ل                | 1.0      | مَكِيَّة   | ٥٨٠    | ٱلْمُرْسَكُلات  | YY        |
| مَكِتَة    | 7.5    | ق ُ رَيش               | 1.7      | مَكِيَّة   | 2٨٥    | ألتتبإ          | ٧٨        |
| مَكِيَّة   | 7-5    | آلمي اعُون             | 1.7      | مَكِيّة    | 27.0   | ٱلنَّاذِعَات    | ¥9        |
| مَكِيَّة   | 7.5    | ٱلكَوْتُ رُ            | ١٠٨      | مَكِيَّة   | ٥٨٥    | ع بس            | ٨٠        |
| مَكِيَّة   | 7.4    | آلكاف رُون             | 1.9      | مَكِيَّة   | 210    | ٱلتَّكوبِيْر    | ۸۱        |
| مَدَنِيَّة | 7.4    | ألتَّصُ                | 11.      | مَكِيَّة   | ٥٨٧    | آلانفِطار       | 19        |
| مَرِكِتَهُ | 7.4    | آلمسك                  | 111      | مَكِيَّة   | ٥٨٧    | آلمُطُهِّفِين   | ۸۳        |
| مَكِيَّة   | 7.2    | آ لإخ لَاِص            | 115      | مَكِيَّت   | 019    | آلانشقاق        | ٨٤        |
| مَكِتَّة   | 7.8    | آ لفكاق                | 114      | مَكِيّة    | ٥٩.    | آلبث روج        | ٨٥        |
| مَكِيَّة   | ٦٠٤    | ٱلتَّاس                | 118      | مَكِيَّة   | 091    | ٱلطَّارِق       | ٨٦        |



### الشِّيَّا وَالْسُونِ إِنْ فَيَهِ فِي فَيْ الْرَوْفِي

| الصنحة | اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ترتيب<br>السورة |    | رقم<br>المصفحة | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | ترتبيب<br>السورة |    | روم<br>الصفحة | اسمُ السُّورَةِ                                | ترتيب<br>السور <u>ة</u> |   |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|----|----------------|--------------------------------------------|------------------|----|---------------|------------------------------------------------|-------------------------|---|
| ٨٢٥    | سُورَةُ ٱلقَـكَرِ                       | ٥٤              | ق  | ٤٨٩            | سُورَةُ ٱلرِّخْرُفِ                        | 24               | 4  | 0.            | سُورَةً آلِعِمْرَان                            | ٣                       |   |
| ٥٧٧    | سُورَة ٱلِقِيامَــَةِ                   | ۷۵              |    | 099            | سُورَة ٱلرَّلْزُكَةِ                       | 99               | )  | 500           | سُورَة إبراهِيــم                              | 12                      |   |
| 7.4    | سُورَة الكافِرون                        | 1.9             |    | ٤٥٨            | سُورَة ٱلزُّمُكِر                          | 44               |    | ٤١٨           | سُورَة الْإَحْزَابِ                            | 74                      | İ |
| 7.5    | سُورَة الكِهَيْنِ<br>سُورَة الكُوْتُ    | 1.4             | اك | 254            | سُورَة سَـــَــَـا<br>سُورَةِ السَّحِدَّةِ | 37<br>77         | س  | 7-5           | سُورَةِ الأحقافِ                               | 27                      |   |
| 1      | سورة المتوتر                            |                 |    | ۵۱۵            |                                            |                  |    | 545           | سُورَة الإخلاصِ<br>سُورَةِ الْإِنْسَرَاءِ      | 115                     | e |
| 211    | سورة الليث ل                            | 77              | J  | 997            | سُورَة الشَّرَج<br>سُورَة الشُّعَرَاءِ     | 98               | 3. | 101           | سوره الإعراب<br>سُورَة الأعراب                 | \ \                     |   |
| 1.7    | سورة المائدة                            | ٥               |    | 090            | سورة الشقس<br>سُورَة الشَّمْسِ             | 91               |    | 091           | سورة الأعناف<br>سُورَة الأعناف                 | AV                      |   |
| 7.5    | سورة المتاعبون                          | 1.7             |    | 47.3           | سُورَةِ الشَّورِي<br>سُورَةِ الشَّورِي     | 25               |    | 466           | سُورَةِ الأنبياءِ                              | 51                      |   |
| 729    | سُورَةِ المؤمِنُونَ                     | 54              |    | 204            | سُورَة ص                                   | 47               |    | OYA           | سُورة الإنسان                                  | ٧٦                      |   |
| ٥٤٩    | سُورَة الجِحَادِكَة                     | ۵۸              |    | 257            | سُورَةِ الصَّافَاتِ                        | WV               | ص  | ۵۸۹           | سُورَة الأنشقاق                                | ٨٤                      |   |
| 0.4    | سُورَة فَحُكَمَّادِ                     | ٤٧              |    | 001            | سُورَة الصَّفِّ                            | 71               | 0  | 171           | سُورَةِ الْأَنْعَامُ                           | ٦                       |   |
| ٥٧٥    | سُورَة المُكدَّتِرِ                     | ٧٤              |    | 097            | سُورَةِ الضَّحَىٰ                          | 94               | ض  | 177           | سُورَةِ الأنفَالِ                              | ٨                       |   |
| ٥٨٠    | سُورة المُرُسَلاَتِ                     | ٧٧              | م  | 091            | شورة الظارق                                | ۸٦               |    | ٥٨٧           | شورة الانفطار                                  | 78                      |   |
| 4-0    | سُورَة مَرْسَكِم                        | 19              | 1  | ٨٥٥            | سُورَة الطَّلِادُقِ                        | 70               | ط  | ۵٩.           | سُورَة البُرُوج                                | ۸۵                      |   |
| ٥٧٤    | سُورَةِ المُشْرِّقِيلِ                  | 74              |    | 717            | سُورَة طَلِكَهُ                            | ٢.               | ط  | 5             | سُورَة البُقرَة                                | 9                       |   |
| 7.4    | سُورَة المُسَادِ                        | 111             |    | ٥٢٣            | سُورَة الطَّلودِ                           | ٥٩               |    | ٥٩٤           | سُورَةِ البِسَلِدِ                             | ٩.                      | ب |
| OAY    | سُورَة المَطَفِّفينَ                    | ۸۳              |    | ٥٩٩            | شُورَة الْعَادِيَات                        | 1                |    | 091           | سُورَة البيتنة                                 | 9.4                     |   |
| ۸۲٥    | سُورَة المَعَارَج<br>سُورَة المُسُلكِ   | ٧٠              |    | ٥٨٥            | سُورَة عَتَبْسَ                            | ٨٠               |    | 07.           | سورة النحريم                                   | 77                      |   |
| ٥٦٢    | سوره الملك الشورة المملحنة              | 77              |    | 7.1            | سُورَة العَصَدِ                            | 7-4              | ع  | ۲۵۵           | سُوْرَة النَّغَكَّابُنِ<br>سُورَة التَّكَاتُرِ | ٦٤                      |   |
| 029    | سورة المنافقون                          | 7.              |    | ۷۹۵            | سُورَةِ العَكَاقَ<br>سُورَةِ العَنكَبُوتِ  | 97               |    | ٦             | سورة التكاتر                                   | 1.5                     |   |
|        | سوره المنافعون                          | -               |    | 797            |                                            | 99               |    | ۲۸۵           | سُورَةِ النكوييِّ سُورَةِ التَّوْبِ قِ         | 4)                      |   |
| ۵۸۳    | سوره النازعاب<br>سورة النساس            | ٧٩<br>١١٤       |    | 277            | سُورَة الغَاشِيَةِ<br>سُورَة غافِدِ        | ٨٨               | ٤  | 147           | سوره المتوبئو                                  | 90                      |   |
| ٥٨٩    | سُورَةُ الدُّ كَا                       | VA              |    | 1              | سُورَةِ الفَائِحَــَةِ                     | ١.               |    | 299           | سوره الحاثية                                   | -                       |   |
| 057    | سُورَةِ النَّجْمِ                       | ٥٣              |    | ٤٣٤            | سورة الفاجي                                | 70               |    | 004           | سورة الجابية                                   | 20                      | 7 |
| 577    | سُورَةِ النَّحُلِ                       | 17              | ن  | 011            | سُورَةِ الفَّنَاجِ                         | ٤٨               |    | 075           | سُورَةِ الْحِبِينَ                             | 75                      | 5 |
| ٧٧     | سُورَةِ النّسَاءِ                       | ٤               |    | 094            | سُورَة الفَحر                              | ٨٩               |    | 077           | سُورَة الحَاقَة                                | 79                      |   |
| 7.4    | سُورَة النَّصِّدِ                       | 11.             |    | 409            | سُورَةِ الفُرُقِ إِنَّ                     | 50               | ٥  | 446           | سُورَة الحَسَجَّج                              | 55                      |   |
| ۳۷۷    | سُورَةِ النَّهُ مَالِ                   | 57              |    | ٤٧٧            | سُورَة فصيلَت                              | ٤١               |    | 777           | سُورَةِ الحِينِجر                              | 10                      | ~ |
| ٥٧.    | سُورَة بُرُوج                           | ۷١              |    | ٦.٤            | سُورَة الفَّكَاقِي                         | 114              |    | ٥١٥           | سُورَة الحَجُرَاتِ                             | 29                      |   |
| 40.    | شورة المتسور                            | 52              |    | 7-1            | سُورَة الفِيلِ                             | 1.0              |    | ٥٣٧           | سُورَةِ الحَدِيدِ                              | ٥٧                      |   |
| 7-1    | سُورَةِ الهُ مَزَةِ                     | 1.2             | B  | ۵۱۸            | سُورَة وتَّ<br>سُورَة القارعَةِ            | ٥٠               |    | ٥٤٥           | سُورَة الحَسَشرَ                               | 09                      |   |
| 121    | سُورَة هـ ود                            | 11              |    | ٣              | سُورَةِ القارعَةِ                          | 1-1              |    | ٤٩٦           | سُورَةِ الدُِّحَانِ                            | ٤٤                      | 2 |
| 370    | سُورَة الوَاقِعَةِ                      | ۲۵              | و  | ۵۹۸            | سُورَة القَددِ                             | 97               | ف  | ٥٩٠           | سُورَةِ الذَّارِبَيَات                         | ۱۵                      | 3 |
| 22.    | سُورَة يُسَبِّ<br>سُورَة يُوسُف         | 77              |    | 7.5            | سُورَة قُـُرَيْشَ<br>سُورَة القَصَصِ       | 1.7              | G  | 041           | سُورَةِ الرَّحْمَانِ                           | ۵۵                      |   |
| 5.4    | سوره يوسف سُورَة يُوسَ                  | 19              | ي  | 77.0           | سوره الفصص سورة القسكي                     | 5.4              |    | 937           | سُورَةِ الرَّغُادِ                             | 14                      | 2 |
| 1.4    | سوره پوس                                | 3 4             |    | ٥٦٤            | سورهالفسم                                  | ٨٦               |    | ٤.٤           | سُورَةِ الرِّهُ ومِرِ                          | ٣.                      |   |

الأُزْهَ لَالشَّرِيفِ جَمْعَ البُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ آلِوَانَ آلِمَالَةَ لِلْبُحُوثِ وَالثَّلِيفِ وَالتَّ

ةَرَّعَونِ ٱللَّهِ وَتُوفيقِهِ

مُمَارِجَعَة هَذا الصَّحَفِ الشَّرِيفِ عَلْ أُمَّهَاتِكُتُبِ ٱلقِرَاءَاتِ وَٱلرَّسْمِ وَالضَّبْطِ وَٱلفَّواصِلِ وَٱلوَقْفِ وَٱلتَّفْسِيرِ

حَّت إِشَرافِ
إِدَارَة اَلْبُحُوثِ وَالتَّأْلِيفِ وَالتَّرَجَمَةِ
إِجَمْعَ الْبُحُوثِ الإِسْلَامِيَّة بِالأَرْهُ الِسُّرِفِ
بِعَمْعَ إِلْمُحُوثِ الإِسْلَامِيَّة بِالأَرْهُ الِسُّرِفِ
بِعَوْفِة لَحْنَة مُرَاجَعَة المصَاحِف بريًّاسَة
فَضِيْلة الاستاذ الدَّكوُرِرا مُحَمَعِيْسَ المصراوِيِّ
وَسِي بَعْنَة المُصْحَفِ وَشَيخ عُمُوهِ المَقَارِئُ المُصرَاقِيِّ
وَالشَّيْخ رَسَيْدَ المُصَحَفِ وَشَيخ عُمُوهِ المَقَارِئُ المِميَّة وَكِيلًا
وَالشَّيْخ رَسَيْدَ عَلَى عَبْدًا لَنِي عَبِدًا لَيَهِ عَلَى الْمَعَلِيْ وَكِيلًا

وَعُضُوِيَّةٍ كُلِّمِنَّ:

الشيَّخ رَعَبُدالسَّلاَمِعَبْدالَقادِردَاودُ الشَّيخ رَعَبُدالسَّلاَمة كَامِل جُمُعَة الشَّيخ رحَسَنْعِيسَى حَسَن المعصَراوِيِّ الشَّيخ الدَّكُورُ ر كَبْشِيْراً حُمَد دعْبس الشَّيخ رحُحَمَّد السَّيدَعَفِيْهِ فِي سَلاَمة الشَّيخ رحَحَمَّد حُسَيْن سَحَّد الشَّيخ م حَمَّد حُسَيْن سَحَّد الشَّيخ م عَابري رَجَب كُرَايِّ الشَّيخ م يَاسِر مُحَمَّداً أَحْمَداً لجندِيً

الشَّيخ رَعَبُدَاللهُ مَنْظُورِعَبُدَالرَّازِقِ
الشَّيخ رَعَلِي سَيِّدسَ رَفْ
الشَّيخ رَأُحُمَدزَكِي بَدْدرِالدِّينَ
الشَّيخ الدَكُورِ عَبُدالكَرِيم إبراهِ معَوضَ اللِّعَ
الشَّيخ الدَكُورِ عَبُدالكَرِيم إبراهِ معَوضَ اللِّعَ
الشَّيخ رَعَبُدالكَرُمُ إلَى المُحَمَّد مُصَطَفَى علوة
الشَّيخ مِ محمَّد مُصَطَفَى علوة
الشَّيخ مِ محمَّد أَحُد المجعيديّ

ٱلشَّيخ/ ٱلسَّيِّد مُحَمَّداً حُمَدعَ لِيّ



بسم الله الرحمن الرحيم

AL-AZHAR

MIC RESEARCH ACADEMY

3ÉNERAL DEPARTMENT

3search, Writting & Translation

الأرهبون الاسلامية الادارة العسامة الادارة العسامة الادارة العسامة البحسوث والتباليف والترجمسة

نموذج رقم (ع

(( ادارة المساحف ))



تصريح بتداول مصحف (وعليه المواضم في التجريد) رقم ( 79 ) الصادر في ٥٥ / ١٠ / ١٠ مم

السيد / معيد دا برالساوم المطباعة والنشر السلام عليكم ورحسة الله وبركاته ـ وبعسد:

فيسر « الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية » أن تفيسد سيادت بانها تذ وافقت على طلبكم الخاص بتداول مصمى مراكزات مقاس ١٨٤٤ عرب واسمي معلى المكوب بالفط المكوم المهمري ... طبع مطبعة دار الملام للطبا بحوالدار وعلى جواز نشره في حدود الكمية المصرح لكم بطبعها وتدرها (أربع محافق ) نسخة ، وذلك بناء على تقرير لجنة محص المصاحف المصادر بتاريخ / / ١٩٥

علما بأن هذا التصريح خاضع للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٥ الخاص بطبيع وتداول المساحف والاحاديث النبوية الشريفة وكذلك قرار غضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٦ وقرار السيد وزير العدل رقم ١٦٣ لسنة ١٩٨٦ .

مع مراعاة الدقة التامة في جمع وترتيب الصفحات والملازم والا ستضطر الادارة لسحب التصريح الذي يحمل هذا الرقم ومصادرة جميع النسخ اذا ظهر باحسداها خلل ما طبقا للقانون سلاف الذكر .

علما بأن هذا التصريح صالح لمدة اتصاها خميس سنوات تمضى من تاريخه .

ومرافق لهذا التصريح نسخة من المصحف المشار اليه ختمت في جميع صفحاتها بخاتم الادارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة .

علاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١١٠

تحريرا ني ١٥ / صمر/ ٢٧ ١٤ هـ

11.1c/1c/co D

مدير عـــام الادارة العامة للبحوث/والتاليف والتر

CC/ KICC

الأمين العام الجمع البحوث الاسلامية المحاسب ا

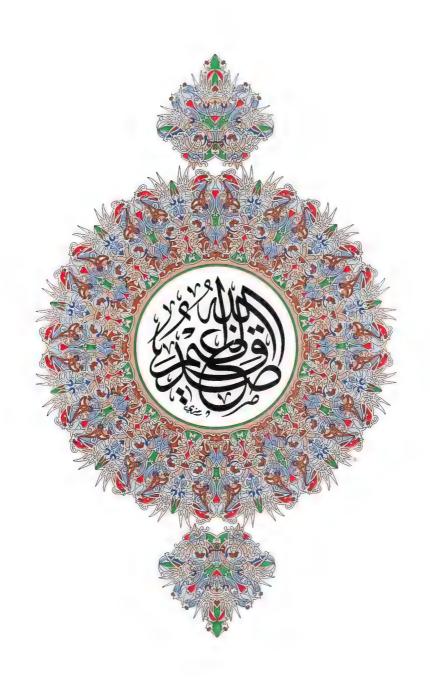

.



القارئ العزيز: تم ورود بعض الملاحظات من قرائنا جزاهم اللَّه خيرًا لما تم طبعه من مصحف الواضح في التجويد وتم تصويبها بالجدول أدناه، وقد تم تصحيحها للطبعات القادمة.

| الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رقم السطر | رقم الآية | رقم الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤         | ٣١        | ٦          |
| شهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤         | 188       | 77         |
| وَأَبْنَا بِنَا وَالْمُنْ الْعِنَا وَالْمُنْ الْعِنَا الْعِلَا الْعِلَيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِي | وَأَبْنَا يَعِنا وَالْمُنا عِنا الْعِنا وَالْمِنا وَالْمِنا وَالْمِنا وَالْمِنا وَالْمِنا وَالْمِنا وَالْمِنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 757       | ٤٠         |
| عَاجَامِهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منه منده عنه منهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩         | ۸۷        | ۱۳۸        |
| جَاءَتُكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جَآءَتُكُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | ov        | 710        |
| رانتوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.        | 19        | ٣٢٣        |
| مَدْن و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْم | ۲         | ov        | 770        |
| انتهار انتهار والمعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انتار اختاه ۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲         | ٤٦        | ٤٠٢        |
| وَقَائِلَةً رَمَّةُ (1-2-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وقت رمد دائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18        | ٤٠        | ٤٧١        |
| ادعام المجالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روزم المجالية<br>برزخ لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲         | ۲٠        | 077        |
| ٱلْأَرْآبِيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٱلأرآبيكِ<br>الأرآبيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨         | ۲۳        | ٥٨٨        |

